د. رمَضَانَ بُسَطاوينيي مِحْدَعَانِم

فلسفة هيجيل الجمالية



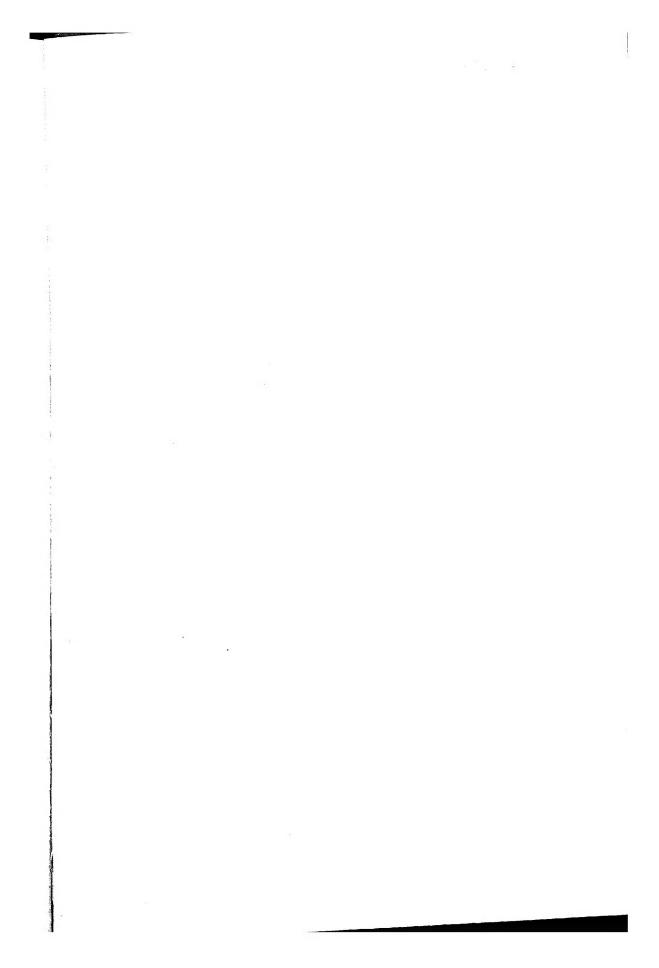

a de la companya de l

فلسفة هيجــل الجـماليّة مِمَعِ (الحُنْقُونَ بَكُفُولاَتُهُ الطبعَة الأولى 1411هـ- 1991م

عص المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

بسروب - احسراء - شارع اصل اده - بساية سلام همانت - ۱۰۲۲۲۸ - ۱۰۲۲۲۸ - ۱۲۲۲۸ سروت-المصبطبة - بشاية طاهـر هانت - ۲۰۱۰۲۰ - بشان ص - ۱۲۱۱ - ۱۲۸۸ کاربلکس ۲۰۲۵ - ۲۰۲۸ - بشان

# د. رمَضَان بسَنطاويسيي محدّ غانِم



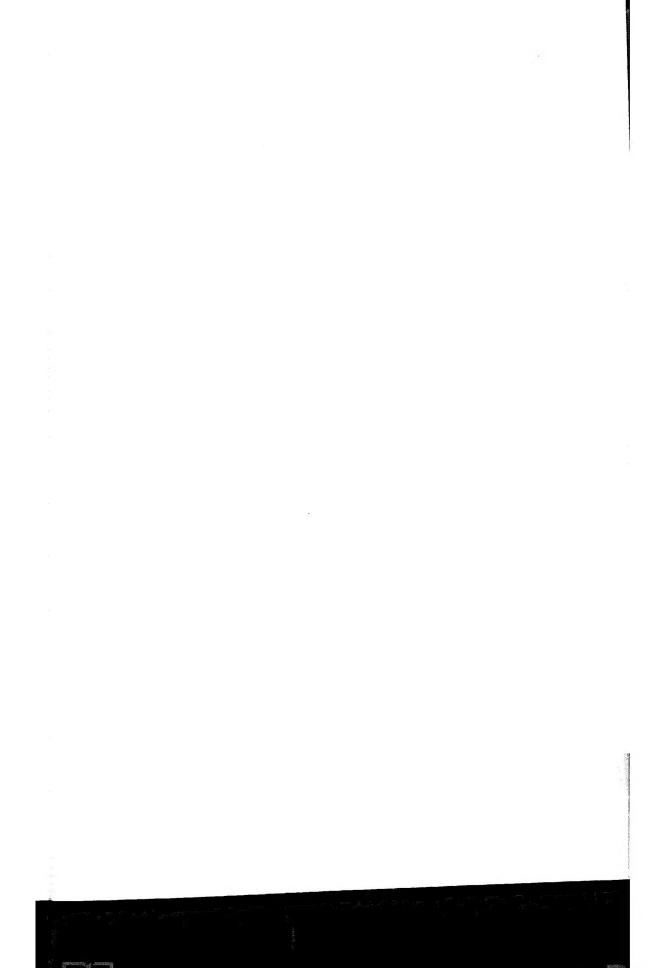

16 u d n

رفيقة الدرب الطويل الـذي نسميه الحيـاة . . وعياً بـالمشاركـة ، في محاولـة صنع حياة أكثر جمالاً . . وأقل تعاسة .

|  | 12 |  |
|--|----|--|

#### مقدمة

موضوع هذا الكتاب هو: « الفن والحضارة في فلسفة هيجل الجالية » ، وتحديد هذا الموضوع بشكل دقيق أمر هام ، لأنه يكشف عن مضمون البحث ، ويحدد الخط الفكري الأساسي اللذي يسعى البحث نحو إبرازه وتحليله ونقده ، وهو دراسة فلسفة الفن عند هيجل ، وتحليل فلسفته الجهالية . ولذا قد يبرز تساؤل - هناعن ورود كلمة « الحضارة » في عنوان البحث ، الذي لم يأت عفواً ، وإنحا لأن الحضارة وثيقة الصلة بمحتوى البحث ، لأن المتأمل في الفلسفة الهيجيلية ، يجد أنها فلسفة كلية نسقية يترابط مجموع مفاهيمها في إطار الجدل الهيجلي الذي يرتبط فيه المنطق بالتاريخ من خلال رابطة انطولوجية لا تنفصهم عراها ، بحيث لا نستطيع أن نتناول أي فكرة أو موضوع من الموضوعات التي طرقتها الفلسفة الهيجلية إلا من خلال النسق العام لفلسفته . ويرتبط تحليل هيجل للجهال والفن إرتباطاً وثيقاً بنظريته الفلسفية والتاريخية العامة ، « ولقد تطورت نظرة هيجل للفن من خلال تطوره الفلسفي ، ولذلك لا يمكن عزل نظرته للفن عن فلسفته الميتافيزيقية والسياسية »(1) .

ولذلك لا يمكن دراسة الفن والجمال بشكل مستقل عن المبادىء الرئيسية للفلسفة الهيجيلية وهي الكلية والسلب والتناقض والفكرة الشاملة والحرية والتاريخ الذي يعتبر من المبادىء الجوهرية في فلسفة هيجل ، لأنه يعبر عن سعي الروح نحو الحقيقة التي تشكل جوهرها الحقيقي ، والفن هو أحد أشكال هذا السعي ، فالفن عند هيجل ليس ملكة ثالثة بين الإدراك والنزوع كما هو الحال عند كانط Kant ، بل يقع الفن في قلب

(1)

Israel know: The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhaur. p. 79.

الفلسفة الهيجيلية ، لأنه مرتبط بالتاريخ ، والتاريخ مرتبط بالروح ، لأنه يعكس مسارها . والفن عند هيجل شأنه شأن الدين والفلسفة ، فهو أحد الأشكال التي تتموضع فيها الروح ، فالفن هو الروح الذي يتأمل ذاته في حرية كاملة ويعبر عن ذلك بشكل حسي ، والدين هو الروح الذي يتصور ذاته في خشوع ، أما الروح الذي يفكر في ماهيته من خلال المفاهيم ، فهو الفلسفة .

ولذلك فللفن والدين والفلسفة مضمون واحد عند هيجل لكن يختلف الشكل فيها بينها وقد عبر هيجل عن هذا قائلاً: « يوجد عنصر الروح الكلي في الفن حدس وصورة ، وفي الدين عاطفة وتمثيل ، وفي الفلسفة فكر خالص وحر »(2).

ولا بد أن نؤكد ، من البداية ، أن هذا البحث لا يدرس الحضارة عند هيجل بشكل منفصل عن الفن ، ولكن يدرسها بوصفها مدخلا ، ونتيجة له ، والمقصود - هنا بدراسة الفن والحضارة (\*) هو تناول الفن والثقافة ، بوصف الفن أحد مظاهر الثقافة ذاتها ، ولذلك فإن دراسة الفن والحضارة تعني تحليل القضايا الرئيسية في فلسفة الفن عند هيجل ، لأن الحضارة أو الثقافة Bildung تجسد لديه - على نحو عيني وملموس - جدلية الإنسان ووضعه الاجتماعي ، وبالتالي يصبح الفن - من خلال الحضارة - تعبيراً عن الجوانب الأنطولوجية والابستمولوجية لمرحلة الوعي الإنساني وتطوره . ولذا فالفن - عند هيجل - ليس قهراً للاغتراب الذي يمزق الإنسان فحسب ، وإنما هو تفتح لإمكاناته عند هيجل - ليس قهراً للاغتراب الذي عمزق الإنسان فحسب ، وإنما هو تفتح لإمكاناته الكامنة فيه ، وهو أيضاً إدراك نوعي للعالم على نحو تشخيصي محسوس ، وهو ليس وينة للحياة ، أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أشكالاً تعبر فيها الشعوب عن المعنى العميق للحياة » أنه يخلق أسماله على نحو عليس الشعوب عن المعنى العمية المحتوية » وهو أيضاً المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المعنى العمية » وهو أيضاً الشعوب عن المعنى العمية » وهو أيضاً المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المعنى العمية » وهو أيضاً الشعوب عن المعرب المحتوية » وهو أيضاً المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المعرب المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المحتوية » أنه يناك العرب المحتوية » وهو أيضاً الشعوب عن المحتوية » وهو أيضاً المحتوية » أنه عن المحتوية » وهو أيضاً المحتوية المحتوية » أنه عن المحتوية » وهو أيضاً الشعوب المحتوية » وهو أيضاً المحتوية المحت

والفن عند هيجل ليس تقليداً للطبيعة أو محاكاة لها ، وإنما يتخذها وسيطاً للتعبير عن الجوانب المختلفة للوجود الإنساني ، لكي يدرك الإنسان ذاته ويتحرر من الغرق في أسر الجزئي ، ليصل إلى الكلية في الفن ، التي تستوعب كل التجارب الشخصية ، لتتحول إلى تجربة إنسانية عامة ، وشاملة . فالإنسان يدرك ذاته ، حين يخرج ما في داخله في شكل حسي خارجي . ولذلك فالشكل الحسي في الفن هو الوسيط الذي ينقذ الإنسان

Hegel's Philosophy of Right: Trans. and with notes by T.M. Knox. p. 216. (2)

 <sup>(\*)</sup> تعني كلمة الحضارة عند هيجل معاني متعددة ، وهـو لا يستخدمها بشكل مبـاشر ، إلا حـين يقـارن بـين
 الحضارات القديمة والحديثة ، وكان يستخدم الحضارة بمعنى الثقافة ومختلف الجوانب الإجتماعية والإقتصادية
 والثقافية .

<sup>(3)</sup> روجيه جارودي : فكر هيجل ، ترجمة الياس مرقص ، دار الحقيقة ، بيروت بدون تاريخ ، ص 21 .

من الجزئي والخاص وتفاصيل الحياة اليومية ويسمو به إلى العام . وينفذ إلى جوهر الواقط الكلي . وإذا أردنا أن نحدد موقع الفن من فلسفة هيجل ، فإن هذا يظهر - لنا بوضوح ، إذا نظرنا إلى فلسفة هيجل على أنها دراسة لتاريخ الحياة الروحية للإنسان ، وهي تتعين ، ولذلك كان النشاط الروحي للإنسان كهايتجلى في تاريخ العالم ، «وماينتجه من أشكال اجتهاعية كالدولة ، وما يتعين في الدين والفن والفلسفة »(4) ، هو من أهم الموضوعات التي تحدث عنها هيجل بوصفها مثلاً أعلى للوجود الذي يلتقي فيه العقل مع الطبيعة في واقع عيني ، أي في الوحدة التي تستوعب التناقض ، لأن الفن مرتبط بالحقيقة كها يفهمها هيجل ، في عالم الوعي البشري حيث يرتد المطلق إلى ذاته بوصفه روحاً مطلقاً . ويمكن أن نوضح هذا ، بأنه إذا كان موضوع الفلسفة الهيجيلية (5) هو الحقيقة أو التصور المطلق ، فإن صيرورة المطلق تتضمن ثلاثة معان رئيسية : هي الفكرة المنطقية أو التصور أو الفكرة الشاملة «Begriff» ثم الطبيعة وأخيراً الروح .

وقد حاول هيجل في فلسفته دراسة كل مظاهر الروح أو الفكر ، فقدم فلسفة في الحضارة الإنسانية ووضع الأسس لدراسة الموعي الإنساني وتطوره ، فهو لم يقتصر على دراسة الحياة الباطنية لملإنسان ، وتفسيرها ، أي الروح الذاتي ، بل درس - أيضاً الروح في أشكال إنتاجه الخارجية كما سيتضح في أعمال الجماعة البشرية مثل الدولة والقانون والأخلاق ، وهو ما يطلق عليه : « الروح الموضوعي » ، وكما يتحقق الروح في الأشكال العليا ـ في الفن والدين والفلسفة ـ وهو ما يطلق عليه : « الروح المطلق » .

يحاول هذا البحث دراسة التحققات العينية للروح المطلق ، كما تتبدى في الفن ، أي أنه يتجاوز تقديم فلسفة هيجل الميتافيزيقية إلا بالقدر الذي يسمح بفهم أفكاره للفن ، لأن الفن هو بمثابة تطبيق للفلسفة الهيجيلية ، ومن ثم كان هذا التطبيق يستلزم الإحاطة بجوانب كثيرة من الفلسفة الهيجيلية ، وهي لا تظهر بشكل مباشر في ثنايا البحث .

وإذا تساءلنا : لماذا نقدم بحثاً في جماليات هيجل بالذات ، وما مدى حاجتنا إلى هذا ، وماذا يضيف ذلك إلى الواقع الثقافي الراهن لدينا ؟

<sup>(4)</sup> د. امام عبد الفتاح: المنهج الجدلي عند هيجل، دار المعارف، القاهرة 1969، ص 16.

<sup>(5)</sup> ذهب بعض الباحثين إلى النظر إلى فلسفة هيجل بوصفها فلسفة جمالية ، لأنها تسعى إلى التناغم العميق بين الإنسان والعالم ، انظر في ذلك على سبيل المثال :

Mure (G. R.G.): Introduction to Hegel, Oxford, Clarondon Press, London, 1959.

تنبع أهية البحث في جماليات هيجل من كونه ينظر إلى تاريخ علم الجمال (وفلسفة الفن) بوصفه حلقات تكمل بعضها بعضاً ، وهذا يعني أن دراسة الجمال لديه هي دراسة لتاريخ الجمال والفن ، وهذا الأمر لدى هيجل نجده أيضاً في دراسته للفلسفة ، فالفلسفات كلها تشكل حلقات مترابطة تومى الى الحقيقة ، لأن كل فلسفة تنبع من الفلسفات السابقة عليها ، وإذا كانت مهمة الفلسفة عند هيجل هي الوصول إلى الحقيقة ، فإنه يحاور كل الفلسفات التي سبقته ، وكتابه « محاضرات في تاريخ الفلسفة » هو حوار جدلي ، وموسوعة متكاملة عن تطور الفلسفة في إدراكها للحقيقة ، وهذا ما نجده في « محاضراته عن فلسفة الفن الجميل » ، حيث يستوعب الاتجاهات السابقة ، ويتضمنها أيضاً ولذلك فإن دراسة جماليات هيجل هي محاولة لرؤية تطور الفكر الجمالي من خلال فيلسوف استوعب وحلل كل الأفكار في تاريخ الفن ، وجماليات هيجل - كما تبدو في هذا الكتاب - لا تفصل بين فلسفة الفن ، وتاريخ الفن ، وأشكال هيجل - كما تبدو في هذا الكتاب - لا تفصل بين فلسفة الفن ، وتاريخ الفن ، وأشكال .

ولذلك فكثير من أفكار هيجل \_ في الفن \_ ليست جديدة تماماً ، لكن الجدة والعمق في هذا العرض التركيبي ، الذي يقدمه هيجل ، ففكرة الكلية في الفن ترجع إلى أفلاطون وأرسطو ، ولكن الجديد في فكر هيجل أنه يقدم فكرة الكلية من خلال تحليله لقضايا الإبداع والاغتراب ، وتطور الوعي الإنساني في الحضارة الإنسانية ، فهو يدرس الفن كنشاط إنساني يعبر عن الحقيقة ، وهو يسعى للإجابة عن سؤال هام وهو كيف يمكن للفن أن يعبر عن الحقيقة ؟ وفي إجابته عن هذا التساؤل ، يكتشف حقيقة الفن ، ودوره في التعبير عن الوعي البشري في الحضارات المختلفة ، ولذلك فهو لا يقدم دراسة نظرية خالصة للفن ، إنما يتجاوز هذا إلى تقديم دراسات تطبيقية لكل فن من الفنون ، والسمات الحاصة لكل فن فن عصوره المختلفة . ففي « ظاهريات الروح » يتوقف هيجل عند الفن حين يتحد بالدين \_ عند الاغريق \_ وهو ما يطلق عليه اسم « الديانة الجالية » ، حيث تعبر الشعوب عن تصوراتها للعالم ، ثم ينتقل للعصر الحديث الذي أصبح للفن فيه مكان ثانوي في حياة الأفراد والمجتمعات .

وحين يتعرض هيجل لدراسة الفن الإسلامي ، فإنه يدرسه من خلال السيات الجوهرية للروح الإسلامية ، ولهذا فهو يوضح أن الفن الإسلامي مطابق لجوهر الدين الإسلامي الذي يرفض التجسيد .

والواقع أن الدوافع لهذا البحث نوعان : دوافع ذاتية متصلة بالباحث ، ودوافع

موضوعية تتصل بواقعنا الثقافي أما الدوافع الذاتية فهي تنبع من دراسة الباحث لعلم الجمال لدى جورج لوكاتش G. Lukàcs ( 1885 ـ 1971 ) في بحث سابق ، ولوكاتش من أبرز علماء الجمال المعاصرين الذين تأثروا بهيجل بشكل مباشر ، ولذلك كان يعود الباحث إلى النصوص الهيجيلية كلما أراد البحث عن أصول القضايا التي يطرحها لوكاتش ولذلك فإن تأصيل اتجاه لوكاتش يلزم الرجوع إلى هيجل الذي يعتبر مصدراً رئيسياً للفكر الجمالي المعاصر ، ومحاولة من الباحث في اكتساب أدوات نظرية وإجرائية تمكنه من تحليل النهاذج الإبداعية ، ولا سيها أن الباحث له عدة نحاولات في هذا الميدان .

أما الدوافع الموضوعية فهي ترجع إلى عدة أسباب منها : ان الواقع الثقافي يشهد لدينا في الأونة الأخيرة نماذج إبداعية في القصة القصيرة والرواية والشعر تقوم على أساس جدلي بين الشكل والمضمون ، دون أن تظهر أعال نقدية في مستوى هذه الأعال الإبداعية ، رغم أن الواقع الثقافي يشهد عرضاً وفيراً لكثير من الاتجاهات الجمالية والنقدية المعاصرة . وهذا ما أوجد هوة واسعة بين الإبداع والنقد ، وأوجد ثنائية بينهما ، رغم أنها ـ في الحقيقة ـ وجهان لعملة واحدة ، ولعل هذا يرجع إلى عدم وضوح الأسس الفكرية والفلسفية والحضارية لجماليات العملية الإبداعية ، ومن ثم تخلف النقدعن تفهم الأعمال الإبداعية ، واكتفى ـ في كثير من الأحيان ـ برد الأعمال الريادية الإبـداعية إلى مــا يماثلها في التجربة الغربية ، رغم تناقض الأسس الحضارية والفكرية للأعمال الغربية مع ما تطرحه أعمالنا الإبداعية . ويمكن توضيح هذه الفكرة بأن لـدينا كثيراً من الأعمال الإبداعية التي يستعصي فهمها من خلال النقد التقليدي ، فيلجأ الناقد إلى تفسيرها من خلال الأعمال الإبداعية التي تصدر في الغرب، التي قد تتماثل معها في البناء والأسلوب ، رغم أن الأعمال الإبداعية الغربية قد تصدر عن فلسفة خاصة في استخدام اللغة ، أو تصوير المكان ، مثل الفينومينولوجيا ، كأساس إبداعي للروايـة الجديـدة لدى ناتالي ساروت وجرييه ، حيث تتفق أعمالهما في شكلها مع ما يضمرونه من قصد ، ولذلك فإن فهم الأعمال الإبداعية بردها كلية إلى النموذج الغربي ، يخالف أبسط المبادى، النقدية ، وهو أن الأعمال الإبداعية هي مظهر يعبر عن تطور الـوعي الحضاري ، وفهمــه لذاته ، ولذلك مثلًا ، لا يمكن رد أعمال أدوار الخراط وصلاح عبد الصبور وأدونيس إلى جـويس ، واليوت ومـالارميه ، دون أن نتبـين أن جوهـر التجربـة لدى هؤلاء المبـدعين العرب يختلف عن جوهر التجربة الغربية ، ونقصد بالجوهر ، الأسس الفكريلة والاجتهاعية التي تقوم عليها الحضارة في كل منها ، فالعمل الإبداعي ليس علاقات رمزلة داخل العمل الفني فقط ، وإنما هو يصور العلاقة الجدليـة بينه وبـين الحضارة التي ينتمي

إليها ، ولذلك فإن دراسة هيجل هي نفي لوجود الثنائية بين الإبداع والنقد ، والفن والحضارة ، لأنه يؤكد على الوحدة الكلية بينها كما سيتبين هذا أثناء البحث . ولا يبغي هذا البحث أن يقدم حلولاً نظرية لمشاكل الفن والإبداع من خلال هيجل ، فهذا يتناقض مع أسس الفلسفة الهيجيلية التي ترى أن فلسفة الفن لا تسعى إلى فسرض قواعدها على الفنانين في تحقيق الجهال ، وإنما عليها أن تبحث في الجهال كما هو ، وكيف عبر عن نفسه واقعياً - في الأعهال الفنية ، دون أن تأخذ على عاتقها صياغة شروط ما للإنتاج الفني . ولذلك فإن دراسة هيجل هي نوع من الحوار مع تجربة الحضارة الغربية لدى أبرز أعلامها الذين ساهموا في صياغة العقل والوجدان الأوروبي المعاصر ، ودعوة لطرح القضايا الجوهرية في الثقافة والجهال في واقعنا الراهن (\*\*) .

ومن الأسباب أيضاً: إن الفكر الغربي يشهد الآن حركة فكرية ، في مجال العلوم الإنسانية بوجه خاص ، وتوجد محاولات عميقة لإعادة دراسة هيجل ودلتاي وماركس من خلال رؤى ومناهج جديدة ، ومنها على سبيل المثال : قراءة ألتوسير لماركس ، وقراءة ماركيوز لهيجل من خلال أنطولوجياهيدجر ، هذا بالإضافة إلى الدراسات المعاصرة في علم اللغة الحديث ، والبنيوية والسيميولوجيا(\*\*) ، وغيرها من الاتجاهات التي تقدم طرقاً مختلفة في تناول العمل الفني ، حتى نادى البعض بعلم الفن ، وهذا ما سبق أن نادى به شلنج من قبل ، بحجة أنه لا بد أن يكون هناك علم قائم بذاته يختص بحل إشكاليات العمل الفني ، وهذه القضية مثار جدل طويل بين المهتمين بالنقد ونظرية الفن والفلسفة ، ويمكن القول ـ باختصار ـ أن الفلسفة بالمعنى الهيجلي لا تزال تقدم إضافات حقيقية لنظرية الفن ، على أساس أن أي نظرية أو فلسفة في الفن تعكس موقفاً ورؤية معرفية ووجودية للعالم .

وكثير من إشكاليات الإبداع الفني العربي ترجع إلى الفصل بين النقد في جانبه الإجرائي ، وبين الأصول الفلسفية لأية نظرية نقدية ، ولذا لا بد من تتبع هذه

<sup>(\*)</sup> هل يمكن التساؤل عن السبب في غياب الدراسات الفكرية لواقعنا الثقافي والاجتماعي والسياسي ، يسرجع إلى عدم وجود منابر ثقافية يساهم من خلالها دارسو الفلسفة والمهتمون في إثارة القضايا ؟ أم أن الأمر يرجع إلى أن المجال لا يتسع للفلسفة باعتبارها أكثر العلوم جذرية في نقد الواقع والثقافة ؟

<sup>(\*\*)</sup> السيميولوجيا Semiology هي علم العلامات ، ويرجع هذا المصطلح إلى دي سوسير ( 1857 \_ 1913 ) الذي قال أن من المكن تصور قيام علم يدرس حياة العلامات داخل المجتمع ويغدو جزءاً من علم النفس الاجتهاعي ، والمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية Senuo ، التي تعني علامة ، وهذا المصطلح ليس غريباً عن الفلسفة لأن بيرس ( 1839 ـ 1914 ) يرى أن المنطق هو نظرية العلامات .

الاتجاهات النقدية في أصولها الفلسفية وبالتالي نفهم موقفها الحضاري والتاريخي والأخلاقي ، وهنا يأتي دور الباحثين في الدراسات الجمالية وفلسفة الفن في فهم وتحليل هذه الاتجاهات النقدية المعاصرة بشكل لا يفصل بين الجوانب المعرفية والوجودية لأية نظرية نقدية وبين الخطوات الإجرائية في النقد الفني . ويعتبر هيجل الأصل الفلسفي لكثير من النظريات النقدية المعاصرة التي قدمها لوكاتش وجولدمان وجماعة فرانكفورت مثل أدورنو ، ووالتر بنيامين ، وماركيوز والاتجاهات الماركسية في النقد . ولهذا فإن دراسة فلسفة هيجل الجمالية تفصح عن الجوانب الفلسفية والأيديولوجية لكثير من الاتجاهات المعاصرة ولذلك يقول جورج لوكاتش : لولا هيجل ، ما كان علم الجمال على ما هو عليه الآن . وهذا الأمر ليس خاصاً بهيجل وحده ، وإنما نجده أيضاً في النظرية النقدية التي تعتمد على أنطولوجيا هيدجر في اللغة والشعر ، فلا يمكن فهم المدلالة العميقة لهذا النقد ، دون الرجوع إلى فلسفة هيدجر الميتافيزيقية .

وتنبع أهمية دراسة هيجل أيضاً من كونه قد تعرض لكثير من القضايا المطروحة لدينا الآن ، والتي تحتاج إلى تأصيل نظري وفلسفي ، ومن هذه القضايا : البعد الجالي في العملية الإبداعية ، أشكال الفنون ، تطور الفنون ، الشكل والمضمون في العمل الفنى ، الفن والأيديولوجيا .

وإذا تساءلنا كيف يمكن دراسة فلسفة الفن عند هيجل ؟ لا بد أن نشير إلى الدراسات السابقة التي قدمت عن هيجل (\*) ، لأن هذه الدراسة هي بمثابة تطبيق وتحقيق عيني للجدل الهيجلي في مجال الفن ، ولأنه لا يستطيع أي بدحث أن يقدم ـ بمفرده - الفلسفة الهيجيلية في مجالاتها المختلفة ، ولذلك يمكن اعتبار هذا البحث هو حلقة من حلقات الاهتهام بهيجل في اللغة العربية ، واستكمالًا للجهود والدراسات السابقة التي قدمت من قبل .

والمنهج المتبع في البحث هـو منهج تحليـلي نقدي ، فهـو يهدف إلى عـرض نظريـة

<sup>(\*)</sup> لا بد من الإشارة للدور الذي قام به د. إمام عبد الفتاح في دراسته للمنهج الجدلي عند هيجل. هذا بالإضافة إلى ترجماته العديدة للنصوص الهيجلية ، عما ساهم في فتح الباب لدراسات جديدة عن الفلسفة الهيجلية ، وساهم - أيضاً - في نشر الفلسفة الهيجيلية على نطاق واسع ، ولذلك يمكن اعتبار هذا البحث ثمرة من شهار هذا الدور الذي قام به د. إمام عبد الفتاح . ومن أبرز الدراسات أيضاً : دراسة وليد عطارى : الوعي وتطوره عند هيجل و ماجستير ، إشراف يحيى هويدي جامعة القاهرة 1975 ، ودراسة يوسف سلامة عن السلب واليوتوبيا عند هيجل وماركيوز و دكتوراه ، إشراف حسن حنفي جامعة القاهرة 1986 ، ود. نازلي إساعيل : الشعب والتاريخ ، هيجل ، دار المعارف القاهرة 1976 .

هيجل الفلسفية في الجهال والفن ، من خلال تحليل نصوص هيجل الأساسية حول هذا الموضوع ، وقد اقتضى عرض نظرية هيجل وإبرازها ، أن يلجأ الباحث إلى مقارنة نصوص هيجل بالكتابات التي تناولت القضايا التي يطرحها هيجل . ولتحقيق هذا الهدف ، اعتمدت بشكل أساسي على مؤلفات هيجل نفسه مترجمة إلى اللغة الانجليزية ، وبصفة خاصة على مؤلفه الرئيسي « الاستطيقا ـ محاضرات في فلسفة الفن الجميل » لأن نظرية هيجل في الفن ، متضمنة في هذا الكتاب . صحيح أنه قد أشار إلى بعض القضايا الجمالية في «ظاهريات الروح» (1807) ، وفي «موسوعة العلوم الفلسفية» في الجزء الثالث عن « فلسفة الروح » (1817) ، وقد أشار أيضاً للفن في كتابه « محاضرات في فلسفة الدين » ، وفي كتابه « محاضرات في فلسفة الدين » ، وفي كتابه « محاضرات في فلسفة الدين » ، وفي كتابه « محاضرات في فلسفة التاريخ » .

وقد استفدت منها في إبراز الجوانب المختلفة لمرؤية هيجل الجمالية ، حتى إنني كتبت عن جماليات هيجل كما تتبدى في الظاهريات ، لكن الاعتماد الأساسي كان على كتابه الرئيسي عن الاستطيقا .

وبالطبع أن كثيراً من المراجع ـ سواء تلك التي كتبت عن هيجل أو المراجع العامة التي بموضوع البحث ـ قد أفادت في هذا البحث بصورة أو بأخرى ، ولكن الملاحظة الواضحة هي اعتماد البحث على مؤلفات هيجل نفسه ، لأن موضوع البحث وخطه العام قد استمدا من كتابات هيجل ذاتها ، لا سيما أن كثيرين من الشراح ، كانوا يحاولون تفسير هيجل وفق رؤيتهم الخاصة واتجاههم الفكري العام ، لكي يؤسسوا عليه نظريتهم الخاصة .

وقد يعترض البعض بأن الكتاب الذي نعتمد عليه بشكل أساسي هنا هو عبارة عن محاضرات كان يلقيها هيجل ، وبالتالي فإن الصياغة وبعض الملاحظات قد ترجع إلى تلاميذه ، وبالتالي لا يمكن النظر إليه بوصفه إنتاجاً أدبياً لهيجل ، ولكن بوزانكيت قد حسم هذا الخلاف حين قال عن كتاب «محاضرات في فلسفة الفن الجميل » أنه «يمكن الاعتهاد عليه بشكل جوهري في عرض نسق هيجل في علم الجهال »(6)

وتوجد ترجمات كثيرة لهذا الكتاب ، لكن أهم الترجمات ، هي : ترجمتان كاملتــان في اللغة الانجليزية ، وترجمة كاملة في اللغة الفرنسية ، والترجمة الانجليزية الأولى قام بها أوساستون F. P. B. Osmaston التي صــدرت سنة 1920 ، تحت عنــوان « فلسفة الفن

Bernard Bosanquet: A History of Aesthetic from the Greeks to the 20th Century, p. 334. (6)

الجميل The Philosophy of Fine Art »، في أربعة أجزاء ، أشار فيها المترجم إلى أربع ترجمات انجليزية لبعض أجزاء الكتاب قبله ، وأشار أيضاً إلى ترجمة فرنسية ، وبين أن أهم هذه الترجمات هي ترجمة بوزانكيت Bosanquet لقدمة المحاضرات ، لأن الترجمات الأخرى كانت متحررة من النص الأصلي لهيجل ولا تلتزم به ، ولذلك كانت تعتبر هذه أول ترجمة انجليزية كاملة اعتمدت على نصوص محاضرات هيجل التي جمعت من تلاميذه ونشرت في برلين سنة 1835 بعد وفاة هيجل ، ويعترف المترجم باستفادته من ملاحظات بوزانكيت ، لا سيها في كتابه تاريخ علم الجهال ، الذي أوضح ارتباط فلسفة هيجل في الفنون الجميلة ، بنسقه الفلسفي العام .

وأهم ما يميز هذه الترجمة هو وجود فهرس واف في نهاية الأجزاء ، وهـو بمثابـة دليل للقارىء ، ولكن هذا الفهرس نجده في الترجمة الانجليزية الأخرى وهي ترجمة نوكس . M. Knox ، التي تقـع في مجلدين ، وعنوانها الاستطيقا ، محاضرات في الفن الجميـل ( 1975 ) «Aesthetics, Lectures on Fine Art

وبين نوكس أن هذه الترجمة الجديدة كانت ضرورية ، لأن ترجمة أوساستون لم ترجع إلا إلى طبعة واحدة قديمة ، وهي طبعة 1835(\*\*) ، بينها رجع نوكس إلى طبعات عديدة من النص الألماني ، وآخر الطبعات التي رجع إليها هي طبعة بون Bonn سنة 1969 .

أما الترجمات الفرنسية ، فأول ترجمة فرنسية لهذا الكتاب صدرت في باريس سنة 1840 حتى سنة 1852 ، وقام بها بينارد Benard في خسة مجلدات ، ولكن الترجمة جاءت صعبة وعسيرة الفهم ، ثم جاءت ترجمة س . جانكيلفيتش S. Jankelevitch في أربعة مجلدات في باريس سنة 1944 ، وتتميز هذه الترجمة بأنها حاولت تطوير ترجمة بينارد . وقد أبدى نوكس الكثير من الملاحظات حول عدم دقة ترجمة أوسياستون وحواشيه ، مما دعاه إلى إنجاز هذه الترجمة المشار إليها ، وهي الترجمة التي اعتمدت عليها في كل مراحل هذا البحث .

يبقى أن نشير إلى محتويات البحث ، الذي يتكون من مقدمة وخمسة فصول .

<sup>(\*)</sup> ويطلق على هذه الطبعة طبعة هـوتو Hotho نسبة إلى أحد تـلاميذ هيجـل ، وهو هـوتو ( 1802 - 1873 ) الدي جمع محاضرات هيجل في فلسفة الجـمال وتولى نشرهـا من سنة 1835 حتى سنـة 1838 وهي أول طبعة تصدر بالألمانية عن نص محاضرات هيجل بعد وفاته .

ففي المقدمة ، حددت المقصود بعنوان البحث ، بأن البحث لا يهدف إلى دراسة الحضارة ، وإنما يدرس الفن في صورته الهيجيلية التي تقترن دوماً بالحضارة ، وبنيت دوافع البحث وأهميته ، وفي الفصل الأول ، درست مشكلة الحقيقة عند هيجل ، وأشرت إلى أقسام الفلسفة الهيجيلية بهدف بيان موقع الفن منها . وفي الفصل الثاني ، بينت مفهوم الحضارة عند هيجل ، وجماليات هيجل كها تتبدى في ظاهريات الروح . وفي الفصل الثالث ، تناولت ميتافيزيقا الجميل عند هيجل ، والجهال في الطبيعة والجهال في الفن ، وفي الفصل الرابع ، تناولت فلسفة الفن عند هيجل . وفي الفصل الخامس : في الفن ، وفي الفصل الرابع ، تناولت فلسفة الفن عند هيجل . وفي الفصل الخامس : عاولة لرؤية نقدية لفلسفة هيجل الجهالية تبرز إسهامه الرئيس في علم الجهال ، لأن القصود بالنقد ، ليس تصيد الأخطاء الجزئية ، وإنما الأهم إبراز الاسهامات الفعلية .

وهذا الكتاب يعرض ويحلل الجزء الأول من جماليات هيجل ، أما الجزء الثاني من استطيقا هيجل عن تاريخ الفن من الرمزية إلى الكلاسيكية ثم الرومانسية ، وتاريخية كل فن من الفنون على حدة ( العارة ، النحت ، التصوير ، الموسيقى ، الشعر ) ، فقد أفرد لها مؤلف هذا الكتاب كتاباً خاصاً بها سيصدر قريباً ، والسبب الذي جعلنا نفرد لهذا الجزء الثاني من جماليات هيجل كتاباً مستقلًا ، ولا نضمه إلى هذا الكتاب هو أن الموضوعات والقضايا التي يثيرها هيجل في فلسفته حول تأريخ الفن ، وتحليله الجمالي للفنون الرئيسية ، يثير قضايا كثيرة واشكاليات عديدة جعلت من غير المعقول أن يقدم في هذا الجزء الأول من جماليات هيجل .

ولا سيها أن المؤلف قد قارن بين أفكار هيجل وأفكار من تأثروا به من المعاصرين مثل جورج لوكاتش ، وباختين وأدورنو وغيرهم من علماء الجيال الأدبي الذين حرصوا على تقديم نظرية حول الرواية ، وقد سبقهم هيجل إلى هذا . ولهذا كان لا بد أن يفرد لهذا الجزء كتاباً مستقلاً .

وهذا الكتاب هو سلسلة من الكتب يحاول المؤلف أن يقدمها في علم الجهال ، وقد سبق له أن أصدر كتاباً عن « علم الجهال عند جورج لوكاتش » ، ونشر دراسات عن علم الجهال عند تيودور أدورنو ، ودراسات مترجمة عن فلسفة هيبرماز ، وأعهاله الرئيسية أيضاً . وهي محاولات لتأسيس وعي علمي بالفن ، لا سيها بالأدب بوضعه فرعاً من فروع الفن ، حيث نشر المؤلف دراسات في النقد الأدبي ذات شكل تطبيقي على أعهال : فتحي غانم ، وأمين ريان ، ونجيب محفوظ ، وربيع الصبروت ، وسيد نجم ، سعيد

الكفراوي ومحمد سليهان وعفيفي مطر .

وهي محاولة منه للمشاركة في الواقع الثقافي العربي ، وهو جزء من هذا الـواقع ، يحمل همومه ومشكلاته .

وختاماً أشكر كل من ساعدني على إنجاز هذا الكتاب وعلى رأسهم د . أميرة حلمي مطر ، ود . امام عبد الفتاح امام وغيرهم من أساتذة ، وإذا كان في الكتاب أشياء صحيحة فهي ترجع لهم ، وإذا كان هناك أخطاء فأنا المسؤول عنها وحدي .

و إن فلسفة الفن لا تسعى إلى فرض قواعدها على الفنانين في تحقق الجمال ، وإنما عليها أن تبحث في الجمال كما هو ، وكيف عبر عن نفسه ـ واقعياً ـ في الأعمال الفنية ، دون أن تأخذ على عاتقها صياغة شروط ما للإنتاج الفني » .

هيجل ـ محاضرات في فلسفة الفن الجميل الترجمة الانجليزية ( نوكس ) ص 18

## الفصل الأول

### الأسس الفلسفية لجماليات هيجل « الحقيقة عند هيجل »

#### تمهيد

موضوع هذا الكتاب هو دراسة فلسفة هيجل الجهالية ، ولقد أشرنا في مقدمة الكتاب إلى أن الطابع الجدلي لرؤية هيجل الجهالية هو الذي حتم علينا أن نضع كلمة « الحضارة الطابع الجدلي لرؤية هيجل الجهالية هو الذي حتم علينا أن نضع كلمة « الحضارة التاريخ والثقافة والحضارة ، ولأنه ببساطة ـ إذا تأملنا تاريخ الفن ـ سنجد أنه بعكس تاريخ الإنسان بصورة من الصور ، فالفن يصور لنا مسيرة الحضارة الإنسانية وسهات الشعوب وأفكارهم وتصوراتهم الدينية والجهالية ، ويمكن دراسة الذات القومية لأية أمة من الأمم من خلال دراسة فنها ودينها وفلسفتها التي تقوم عليها رؤية هيجل هيجل في الجهال والفن لا بد أن نشير إلى الأصول الفلسفية التي تقوم عليها رؤية هيجل الجهالية ، لأن تطبيقاته للجدل في تاريخ الفلسفة والتاريخ والقانون والجهال والدين لا تنفصل عن فلسفته العامة ، حتى أنه يصعب التفرقة ـ في بعض الأحيان ـ بين هذه الميادين ، وبين فلسفته العامة فيها يتعلق بتطور الفكرة أو تطور الروح ، وذلك لكي نتين موقع الفن من فلسفته . ويمكن التساؤل هنا : لماذا نقدم فكرة عامة عن فلسفة هيجل ، ونحن ندرس موضوعاً خاصاً هو فلسفة الفن لديه ، رغم وجود دراسات عربية كثيرة عن ونحن ندرس موضوعاً خاصاً هو فلسفة الفن لديه ، رغم وجود دراسات عربية كثيرة عن هذا التساؤل بأمرين أولها : أن هيجل يرى أن الفن يعبر هيجل ، وعكن الإجابة عن هذا التساؤل بأمرين أولها : أن هيجل يرى أن الفن يعبر هيجل ،

<sup>(\*)</sup> ولهذا يلجأ كثير من المؤرخين إلى دراسة الجوانب الاجتماعية والحضارية من خملال تاريخ الفن . انظر على سبيل المثال : ارنولد هاوزر : الفن والمجتمع عبر التاريخ ، ترجمة د . فؤاد زكريا .

<sup>(1)</sup> أن الدراسات العربية التي صدرت عن هيجل سواء كانت رسائل جامعية أو كتباً تعفينا من تكرار أو ذكر كشير

عن الحقيقة ، ولذا كان لا بد أن تقدم ماهية الحقيقة التي هي أيضاً موضوع الفلسفة الهيجلية بكاملها ، وثانيهما : أن فلسفة هيجل فلسفة كلية مترابطة ، والصور المختلفة لها تعبر عن فكرة واحدة هي الفكرة الشاملة Begriff ، والفن والدين والفلسفة والتاريخ والقانون هي مجالات مختلفة لتعين الروح وتطبيق الجدل ، « وإذا كـان العام سـابقاً عـلى الخاص عند هيجل والكل سابقاً على الجزء »(2) ، فلا يمكن الحديث عن التطبيقات المختلفة الخاصة لفلسفة هيجل دون الإشارة إلى الكل الذي تنتمي إليه . ويمكن اعتبار هذا الفصل مدخلًا للفلسفة الهيجلية يساعدنا في فهم البعد الجمالي الذي حددنا الـدراسة به ، ولقد حاولت ألا أكرر ما سبق أن قيل في الدراسات العربية التي قـــدمـت عن هيجل واعتمدت على أن هذه الدراسات يمكن الرجوع إليها لمن يريد الاستزادة عن موضوع الجدل مثلًا ، ولذا ركزت هنا على الموضوعات المتصلة بعلم الجمال ، ولكن الموحدة والترابط اللذين يسيطران على الفلسفة الهيجلية تجعل من هذه المهمة شاقة وعسيرة ، إذ يتطلب هذا من الباحث ألا يترك قسماً من أقسام الفلسفة الهيجلية إلا ويدرسه. ، لأن كثيراً من أفكاره تتكرر بأشكال مختلفة في كـل الميادين التي يتنــاولها ، فمثــلًا إذا أردنا أن ندرس مشكلة الحقيقة سنجد أن المنطق لديه هو علم الحقيقة ، والفن يعبر عن الحقيقة ، وهكذا يجد الدارس للفلسفة الهيجلية في أي موضوع من موضوعاتها نفسه ملزماً بالرجوع إلى أعماله المختلفة ليرى تجليات الفكرة وأشكالها . ولـذلك حـاولت أن أجعل من هـذا الفصل بمثابة افتتاحية لسيمفونية الجهال التي يؤلفها هيجل ، فأمهد أنفسنا وعقولنا لكي نستمع إلى حركات السيمفونية المختلفة ولكن نغوص في عالمه العميق ، وعلى المرغم مما قد يبدو من أن هـذا الفصل غـير وثيق الصلة بعنوان البحث الـرئيسي ، إلا أنه ضروري لفهم مصطلحاته الأساسية والاتجاه العام في تفكيره الفلسفي من خلال عرض مفهوم الحقيقة لديه وأقسام الفلسفة الهيجلية لكي نتبين موقع الفن من فلسفته .

ولقد تناول هيجل مشكلة الحقيقة بشكل مباشر في التصدير الذي كتبه لظاهريات الىروح(٥) ، والفصل الأول من موسوعة العلوم الفلسفية ( الجزء الأول) . ولا بد أن

عن المعلومات حول التعريف بهيجل وحياته وعصره ، وجذوره الفلسفية ، ولذلك كها قلنا في المقدمة أن هذا البحث استكهال للجهود التي بذلت ، وهو متصل بالأبحاث التي قدمت ، ومن آبرز الدراسات التي تقدم فكرة عميقة عن حياة هيجل ومؤلفاته وعصره نجد كتاب د. زكريا إبراهيم « هيجل » من ص 33 إلى ص 97 . وقد أشار د. إمام في بحثه عن « المنهج الجدلي عند هيجل » في ثنايا البحث إلى جوانب من عصر هيجل وحياته ص 39 ، مصدر مذكور .

<sup>(2)</sup> د. حُسن حنفي : في الفكر الغربي المعاصم ، المؤسسة الجامعيـة للدراسات والنشر 1990 ص 225 .

<sup>(3)</sup> اعتمدت على تُرجمة كوفهانKaufmann لتصدير ظاهريات الروح Preface of Phenomenology وقد أورد

نوضح منذ البداية أن الحقيقة عند هيجل لا يمكن صياغتها في عبارة واحدة ، وإنما نلتقي بها في تمام النسق كله .

### الحقيقة هي موضوع الفلسفة الهيجلية

نقطة البداية في دراسة أي علم عند هيجل هي « البرهنة على وجود موضوعات هذا العلم ، والبرهنة كذلك على طبيعة هذه الموضوعات وكيفياتها »(4) ، فهذا ما يفتتح به هيجل موسوعة العلوم الفلسفية ، حيث يبدأ دراسة الفلسفة ، وتحديد موضوعاتها وكذلك يبدأ به « محاضراته في تاريخ الفلسفة » ، و « فلسفة الفن » ، وتصدير « ظاهريات الروح »(5) ، ففي « موسوعة العلوم الفلسفية » محدد الموضوعات التي يدرسها ، وبالتالي محدد الطابع الخاص للفسفة الهيجلية ، ولذلك يبدأ بتقرير أن « موضوعات الذين ، فالموضوع في كليهما « موضوعات الدين ، فالموضوع في كليهما هو الحقيقة »(6) ، ومعنى هذا أن الفلسفة تشترك مع الدين في أن موضوعها واحد هو

كوفهان الفهرس الذي وضعه هيجل لهذا التصدير سنة 1807 ، وإذا استعرضناه سنجد أنه يهتم بمشكلة
 الحقيقة بشكل مباشر وهو:

<sup>1 -</sup> في المعرفة العلمية ، 2 - عنصر الحقيقة هو التصور الشامل ، والصيغة الصحيحة هي النسق العلمي ، 3 - الوضع الراهن للروح ، 4 - ضد الشكلية المبدأ ليس الاكتهال ، 5 - و6 - المطلق ذات وما هو ؟ 7 - عنصر المعرفة ، 8 - الارتقاء إلى هذا هو ظاهريات الروح ، 9 - و10 - تحول الفكرة الشاملة والمعرفة العامة الي فكر وهذا إلى التصور الشامل . 11 - على أي نحو تكون ظاهريات الروح ذات طابع سلبي Negative أو تحتوي على ما هو زائف ، 12 - الحقيقة التاريخية والرياضية ، 13 - طبيعة الحقيقة الفلسفية ومنهجها ، 14 - طبيعة المشكلية المنظمة « المخططة » ، 15 - متطلبات دراسة الفلسفة ، 16 و17 - الفكر البرهاني في مسلكه السلبي وفي مسلكه الايجابي وموضوعه ، 18 - التفلسف الطبيعي بوصفه الحس الشائع الصحي وبوصفه عقرية ، 19 - خاتمة علاقة المؤلف بالجمهور .

Hegel's Texts and Commentary, trans. by W. Kaufmann. Anchor Books, New York, 1966, p. 5.

 <sup>(4)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، ترجمة وتعليق وتقديم د . إمام عبد الفتاح إمام .

<sup>(5)</sup> من الملاحظ أن معظم أعمال هيجل تبدأ داته أبتقديم برهان حول وجود موضوع العلم المراد دراسته، وتحديد ماهية هذا الموضوع ، ونجد هذا في محاضرات عن « تاريخ الفلسفة » ص 12 ، من ترجمة E.S.Haldone الانجليزية طبعة ، P. 1955 London. R. & K.P. الانجليزية طبعة ، المحاسبة عن « تاريخ الفلسفة » ص 12 ، من ترجمة المحاسبة وتحديد المحاسبة الم

Hegel: Lectures on Fine Art.

 <sup>(6)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، مرجع سبق ذكره ، ص <sup>45</sup> .

الحقيقة ، ولكن الاختلاف بينهما يرجع إلى اختلاف وسائل كل من الدين والفلسفة ، ويعني هذا أيضاً أن نقطة انطلاق هيجل هي اعتقاده بأن الحقيقة واحدة ، وهو يسلم بأن هذه الفكرة عامة ومجردة ، ويرى أن هدف الفلسفة هو أن تدرك أن الحقيقة واحدة ولذلك يقول في محاضراته في تاريخ الفلسفة : « الفلسفة هي العلم الموضوعي للحقيقة ، إنها معرفة ضرورتها » أو علم الضرورة « فهي ليست رأياً أو سرداً للآراء » $^{(7)}$  ، وإذا كان هيجل يوحد بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية ، فإنه يرى أن الفكرة الشائعة عن التفرقة بين الإنسان والحيوان ، هي الفكر ويمكن أن نضيف إليها أن الدين هو الذي عين بينهما ، لأن الإنسان هو وحده الذي يمكن أن يكون له دين ، وأن الحيوانات تفتقر إلى الدين بقدر ما تفتقر إلى القانون والأخلاق $^{(8)}$ .

ويصرح هيجل في تصديره للظاهريات ، بأن عنصر الحقيقة هو الفكرة الشاملة وشكلها الصحيح هو النسق العلمي ، فهو يقول : ليس هناك شكل آخر يمكن أن توجد عليه الحقيقة سوى النسق العلمي الذي تنتظم فيه ، وما أحاول الوصول إليه هنا هو الاسهام في هذه الغاية : أن تقترب الفلسفة من صورة العلم ، أي أن تصبح الفلسفة قادرة على التخلي عن التسمي بحب المعرفة لكي تغدو المعرفة الفعلية الفعلية Catual قادرة على التخلي عن التسمي بحب المعرفة لكي تغدو المعرفة الفعلية دفعة واحدة انكشاف الحقيقة دفعة واحدة انكشافا مباشراً وبدون توسط ، بل الحقيقة مسار طويل لا نصل إليها إلا بعد واحدة انكشافا مباشراً وبدون توسط ، بل الحقيقة جزء لا يتجزأ منها ، بمعنى أن الطريق خارج التعاقب والامتدادي (10 الطريق إلى الحقيقة جزء لا يتجزأ منها ، بمعنى أن الطريق إلى العلم علم أيضاً ، وللدلالة على ذلك يبين لنا كوفان في تعليقه على تصدير الظاهريات أن هيجل كان يشير إلى مسرحية لسنج Lessing ( 1729 \_ 1781 )(\*) الظاهريات الشباب اللاهوتية ، ولا سيما المشهد السادس من الفصل الثالث ، عديدة في كتابات الشباب اللاهوتية ، ولا سيما المشهد السادس من الفصل الثالث ،

Hegel: Lectures on the History of Philosophy, Vol. I, p. 12. (7)

<sup>(8)</sup> هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ، ص 47 ـ 48 .

Hegel's Texts and Commentary, p. 12. (9)

Ibid: p. 22. (10)

<sup>(\*)</sup> يعتبر لسنج من فلاسفة التنوير ، وله عدة مسرحيات ، منها « مينافون بارنهلم » ، وله دراسة جمالية بعنوان لاكؤون 1780 مصرحية ناشان لاكؤون 1780 ، وتصور مسرحية ناشان المحكيم التي أشار إليها هيجل فكرة التسامح بين الأديان الثلاثة عن طريق العمل الصالح لا اليقين النظري . انظر د. حسن حنفي في تقديمه لنص تربية الجنس البشري للسنج .

حين يطلب صلاح الدين من نباثان أن يخبره أي الأديان الشلاثة هي الحق ، فيقول في مناجاة مع نفسه متعجباً بمن يطلب الحقيقة سهلة دون عناء : الحقيقة الحقيقة !

إنه يريدها هكذا جاهزة ، خالصة « لا تشويها شائبة » كما لو كانت الحقيقة قطعة من العملة المعدنية أجل : حتى لو كانت الحقيقة عملة ، فإنها على أقل تقدير عملة معدنية قديمة ، لا بد أن يقدرها المرء ومع ذلك لا تزال قيد التداول ، غير أن هذه العملة القديمة التي سكت بخاتم السك ما أن يضعها المرء على المائدة ويحصيها حتى تتلاشى فهل تحفظ الحقيقة في الذهن كما نحفظ المال في الحقيبة ؟(١١)

ويعبر هذا النص من المسرحية عن مفهوم الحقيقة عند هيجل ، التي لا يمكن أن تقدم سهلة وميسرة ، وإنما تأتي بعد عناء التصور الشامل ، ولذلك يرفض هيجل الاتجاهات التي ترى إمكانية إدراك الحقيقة عن طريق الحدس المباشر ، أو في صورة المعرفة المباشرة للمطلق أو الدين أو الوجود ، ويرى أن الحقيقة هي تجاوز لهذه المرحلة من المعرفة الحسية المباشرة ، فالروح حين تنشد الحقيقة في صورة النسق العلمي (أي الفلسفي) ، فهي تعي أنها قد «تجاوزت الطابع المباشر لإيانها ، تجاوزت رضا السكينة ، اللذين امتلكها الوعي فيها يتعلق بتوافقها مع الماهية وحضورها العام »(12) . فالحاجة إلى التفلسف تشتد حين تفقد الروح حياتها الجوهرية ، وتعي ضياعها ، كما تعي تناهيها المتجسد في مكوناتها ، فالروح تنزع عنها القشور ، وتعترف بأنها في محنة وشقاء ، وهي لا تطلب من الفلسفة معرفة الذات ، بل تطلب منها أن تساعدها على تأسيس جوهرها .

ويوضح هيجل الأوضاع الخاصة للروح التي تـدعو لـوجود الفلسفة ، فيبين أن الروح عندما تكون حاسة أو مدركة ادراكاً حسياً ، فإنها تجد مـوضوعهـا في شيء حسي ،

Hegel's Texts, p. 59.

Ibid: p. 14. (12)

وعندما تتخيل تجد موضوعها في صورة أو تمثل ، وعندما « تريد » تجد موضوعها في هدف أو غاية ولكن على الرغم من وجود الروح أو وجود موضوعاتها ، فإنها تظل متميزة عنها ، ولذلك تسعى الروح دائماً إلى أن تشبع حياتها الداخلية العليا العميقة « الفكر » فتجعله موضوعاً لها ، « فأعمق ما في الذات هو الفكر ، وهكذا تجعل الروح من الفكر موضوعاً لها » « فأعمق ما في الذات هو الفكر ، وهكذا تجعل الروح من الفكر تعود الروح لها » ( الأن الفكر هو مبدؤها وهو ذاتها النقية الصافية » ( الأن ولكن حين ذاك نجد أن الفكر حهو نفسه - قد وقع في شباك المتناقضات ، وتشعر الروح بقدرتها على التغلب على الفكر - هو نفسه - قد وقع في شباك المتناقضات ، وتشعر الروح بقدرتها على التغلب على موقفين إزاء التناقض الذي تجد فيه الروح ذاتها ، الموقف الأول : أن ترتد الروح الفهنس إذاء المتناقض الذي تجد فيه الروح ذاتها ، الموقف الأول : أن ترتد الروح المعرفة هي الصورة الوحيدة التي نصل عن طريقها إلى معرفة الحقيقة ويؤدي هذا الموقف المعرفة المعرفة المعقبل ، وهو رفض المعرفة المعاشرة المناشرة الذي يعتمد على الحواس فقط ، والاعتماد - بدلاً من ذلك - على مذهب المعرفة المباشرة الذي يعتمد على الحواس فقط ، والاعتماد - بدلاً من ذلك - على الطابع الجدلي للفكر الذي يدرك التناقض لكي يسعى إلى حله .

وهنا نصل إلى السبب الثاني لنشأة التفلسف والحاجة إلى الفلسفة الذي يسرجع إلى رغبات الفكر الملحة في حل التناقض الذي تجد الذات نفسها فيه ، فالروح هنا لا تريد أن ترتد إلى الوضع الطبيعي للروح ، وتريد أن ترتفع فوق الحواس ، وفوق الاستدلال من الحواس أي فوق المعرفة المباشرة (\*) .

أي أن بداية التفلسف عند هيجل هي سلب Negative للمعرفة المباشرة ، أي سلب الطابع المباشر الذي تظهر عليه الأشياء في صورتها الأولى ، ويتم هذا عن طريق تحويل كل ما هو جزئي إلى كلي لأن الفكر عند هيجل بطبيعته كلي ولذلك فهو يقول : « أن التفكير هو باستمرار سلب لما يوجد أمامنا وجوداً مباشراً » (15) ، لكن كيف يتم الانتقال من المعرفة المباشرة إلى المعرفة الكلية الفلسفية التي يقصدها هيجل ؟

<sup>(13)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ( الترجمة العربية ) ص 63 .

<sup>(14)</sup> المصدر السابق: نفس الموضع.

<sup>(\*)</sup> أشار هيجل في محاضراته عن فلسفة الفن الجميل وهو بصدد الحديث عن اغتراب الفنان في العالم إلى أن انجاز الفلسفة الرئيس هو حل هذا التناقض ، ويرى أن الوقوع في المتناقضات هو واحد من الدروس الرئيسية في المنطق . .

<sup>(15)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ص 66.

والحقيقة أن هذا سؤال يكشف عن مبدأ رئيسي في فلسفة هيجل ، فهذا يتم عن طريق مبدأ التوسط Mediation) ، و ( التوسط ليس سنوى هويــة الذات التي تحـرك أاتها أو انعكاسها على ذاتها »(<sup>7 )</sup> ، و « معنى التوسط عند هيجل هو أن نتخذ من شيء ما نقطة نسير منها إلى شيء آخر بحيث يكون وجود هذا الشيء الثاني متـوقفاً أو معتمـداً على وصولنا إليه من خلال شيء آخر متميز عنه »(18) ويضرب هيجل مثالًا على ذلـك « بفكرة الله » ، فنجد أن معرفة الله هي في طابعها الحق ارتفاع فـوق الإحساسـات والإدراكات الحسية ، ومن ثم فهي معرفة تتضمن موقفاً سلبياً من معطيات الحس الأولى ، وهي إلى هذا الحد تتضمن توسطاً ، ومعرفة الله لا تتحقق نتيجة للجانب التجريبي من وعينا ، ولكن استقلالها يتحقق بصورة جوهرية عن طريق هذا السلب لمعطيات الحس أو الارتفاع عنها . أي « تبدأ المعرفة حين تقضى الفلسفة على تجربة الحياة اليومية ، فتحليل هذه التجربة هو نقطة البدء في البحث عن الحقيقة  $^{(19)}$ . ويعنى هذا أن هيجل يبين أن الحقيقة ليست جزئية عارية « الوعى الحسى » ، وليست جزئية ممتزجة بالكلية « الإدراك الحسي » ، وإنما لا بد أن تكون كلية خالصة مع عنصر للجزئية مرفوعة تماماً ، أي كليات غير مشروطة(20) ، ويتم الانتقال من المرحلة الأولى ( الـوعي الحسى ) إلى المرحلة الشالثة ( العقل الكلي ) عن طريق المرحلة الثانية وهي التوسط ، والواقع أن هذه الصور تعكس مراحل العقل وهي :

أ\_مرحلة الوعي المباشر : وفيها نجد الموضوع مستقلًا عن الذات .

ب ـ مرحلة الوعي الذاتي : الموضوع هو الذات .

جــ مرحلة العقل: الموضوع متحد مع الذات.

ونـلاحظ أن المرحلة الأولى من مـراحـل الـوعي هي مـرحلة مبـاشرة ، بمعنى أن الموضوع يوجد مباشرة أمام الوعي ، ويدركه إدراكاً مباشراً ، فليس ثمة حلقة وسـطى أو توسط بين الذات والموضوع ، وتعتبر هذه المرحلة هي الأسـاس لكل المـراحل المقبلة التي

(17)

<sup>(16)</sup> بين هيجل العلاقة بين المباشرة والتوسط فوضح أن أحدهما لا يمكن أن يغيب عن الآخر أو يوجد بدونه انظر د. إمام عبد الفتاح: المنهج الجدلي عند هيجل: ص 150 وما بعدها.

Hegel:Philosophy of Right.p. 10.

<sup>(18)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ص 66.

<sup>(19)</sup> هربرت ماركيوز : العقل والثورة ترجمة د. فؤاد زكريا .

<sup>(20)</sup> د. إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلي عند هيجل و مرجع سبق ذكره ، ص 118 .

تمر بها الروح ، وتوجد داخل هذه المرحلة تقسيمات فرعيـة أخرى ـ كعـادة النسق الهيجلي في معظم مراحله ـ فالوعي الحسي يقودنا إلى الإدراك الحسى عن طريق الطابع المجرد للوعى الحسى الذي يدرك الأشياء بدون توسط ومعزولة عن بعضها تماماً ، ويتم الانتقال من الإدراك الحسى إلى الفهم Intellect ، وهو التقسيم الفرعى الثالث الذي يقودنا إلى المرحلة الثانية وهي الوعي المذاتي ، التي يتم بها حمدف التعارض بسين المذات والموضوع (21) لأن الوعى الذاق يتعرف على ذاته في موضوعه المتهايز عنه ، ولذلك يتركز نشاط الوعى الذاتي على موضوعين أولها « الآخر » ، وهو الموضوع المباشر الذي يـربط الوعى الذاتي بالطبيعة من خلال تصور الحياة والرغبة(22) وثنانيهما: « ذاته » بمعنى أنه يهتدي إلى ذاته مرة أخرى حين يتجاوز الطبيعة ويتبين أنه لا يتعرف على ذاته إلا في ذات أخرى ، والانتقال هنامن فكرة إلى أخرى لا يتم مباشرة كما هــو الحال في مــرحلة الوعي المباشر ، وإنما يكون عن طريق التوسط ، ولذلك يرتقي حتى يصل إلى وحدة الـذات مع الموضوع في مرحلة العقل ، وهكذا يتبين لنا أن هيجل يبدأ بتجربة الوعى العادي في الحياة اليومية ، ويبين لنا أن هذا النوع من التجربة ، ينطوي على عناصر تقضي على ثقتنا به على إدراك الواقع ، ولذلك يندفع إلى البحث عن طرق في الفهم تعلو على هذه التجربة ، ولكن نلاحظ أن هذا التقدم والتطور هـو عملية داخليـة للتجربـة ، ولا ينتج بفعل عوامل خارجية ، فحين ينتبه المرء إلى أن نتائج تجربته لا تحقق لـه ما يـريد من يقين ، فإنه يتخلى عنها ، لينتقل إلى نوع آخر ، أي ينتقل من اليقين الحسى إلى الإدراك ، ومن الإدراك إلى الفهم ، ومن الفهم إلى اليقين الذاتي حتى يصل إلى حقيقة العقل . والعقل عند هيجل هو عقل ملاحظ ، يلاحظ ما يدور في العالم الداخلي للإنسان ويدرك القوانين النفسية والمنطقية ، العقل هو السروح التي تبدو في الحضارة حين يصبح الروح غريباً عن نفسه أو في الأخلاق حين تعبود الروح إلى ذاتها ، والشعور الواعي عند هيجل هو شعور عقلي ونلاحظ أن العامل الذي يحدد مجرى التجربة الفلسفية عند هيجل هو العلاقة بين الوعي وموضوعاته ، فعندما تبدأ التجربة ، يبدو الموضوع في الوعي الحسى كياناً ثابتاً ، مستقلاً عن الوعى ، وتبدو الذات غريبة عن الموضوع ، ثم « تتقدم التجربة الفلسفية إلى إدراك أن الموضوع ذات أيضاً ، وأن العالم لا يصبح واقعياً إلا بفضل القدرة الفاهمة للوعي »(23) وهذا الصراع التاريخي بين الإنسان وعالمه ، هو ذاته

Jean Hyppolite: Genesis and Structure, p. 156. (21)

Ibid: p.151. (22)

(23) هربرت ماركيوز : العقل والثورة ، ص 101 .

جزء لا يتجزأ من الطريق إلى الحقيقة ، ومن الحقيقة ذاتها ، لأنه لا بـد للذات من أن تجعل العالم هو عملها الخاص ، حتى تتعرف على نفسها بوصفها الواقع الوحيد ، وبذلك تصبح عملية المعرفة عند هيجل هي نفسها مسار التاريخ .

والحقيقة إذا تأملنا علاقـة الذات والمـوضوع في المـراحل السـابقة التي أشرنــا إليها سنجد أن هيجل ربط فكرة الاغتراب بفكرة الحقيقة ، فالموضوع يظل غريباً وبعيـداً عن الحقيقة ، طالما أن الإنسان عاجز عن تحويل الموضوع إلى ذات ، كي يتسني لـه أن يتعرف على نفسه وراء الأشياء والقوانين الموجودة في الطبيعة في شكلها الجامد ، وحين يمتلك الإنسان الوعى والقدرة على تجاوز العالم الموضوعي الطبيعي ، فإنه يكون قــد بدأ طـريقه نحو حقيقته الخاصة به كإنسان ، ونحو حقيقة هذا العالم أيضاً ، فيبدأ بالتعرف على ذاتــه والتعرف على العالم الذي كان غريباً عنه (24) ولا يتأتى هذا إلا حين يجعل من العالم الخارجي تحقيقاً كاملًا للوعي الذاتي ، وهذا يعني أن الاغتراب عند هيجـل يتأسس عـلي. شكل العلاقة بين الـذات والعالم ، فيكون الإنسان مغترباً حين لا يتعرف على ذاته في العالم ، ويتجاوز اغترابه عندما يصبح العالم جـزءاً منه ، لكن كيف يتم هـذا ؟ يبين لنــا هيجل أن هذا يتم حين يبدأ الوعي الذاتي في تملك الأشياء التي تحيط به ، لكن الوعي يكتشف أن تملك الأشياء لا يمثل الغاية الحقيقية لرغباته ، وأن حاجاته لا تبلغ رضاها إلا بالاتحاد بذوات أخر ، بمعنى أنه لا يجد الـوعى الذاتي نفسـه إلا في وعي ذاتي آخر ، ومن خلال علاقة الوعى الذاتي بالآخر يصل هيجل إلى ديالكتيك السيد والعبد ، وإذا كان الإنسان في علاقته بالآخر يحقق الإنسان نفسه ويغترب ، فإن جدل السيد والعبد تعبير عن هذه العلاقة المتناقضة ، لأن العلاقة بين الإنسان والآخر ، لا تتسم بالمصالحة والتناغم ، فهي صراع حياة وموت ، بين أفراد غير متساوين ، فالسيــد يملك عمل غــيره ويعيش عليه ، بينها العبـد لا يملك شيئاً سـوى عمله ، وحين يخـرجه في منتجـات يصبح شيئاً متخارجاً ومنفصلاً عنه (25) ولكن عن طريق الصراع بين الأنا والأخر ، يتعرف الإنسان على امكاناته الحقيقية ، لأن حقيقة الوعى الذات لا تقوم في « الأنا » بل في «نحن» (<sup>26)</sup>

<sup>(24)</sup> الصدر السابق: نفس الموضع.

<sup>(25)</sup> التقط جورج لوكاتـش G. Lukàcs هذه الفكرة ، وعبر عنها في كتابه « التاريخ والوعي الـطبقي » ، حين بين أن جوهر الصلة بين الأفراد يأخذ طابعاً شيئياً ، وقد ربط هذه الفكرة بالفكر الماركسي بشكل عام . انـظر تحليل هـذه المقولـة في كتابنـا بعنوان ( الـرؤيـة الجـماليـة لـدى جـورج لـوكـاتش ) في الجـزء الخـاص! بالتشيؤ كمقولة انطولوجية والتشيؤ والكلية ص 102 إلى ص 116 .

<sup>(26)</sup> د. نازلي إسهاعيل : الشعب والتاريخ ( هيجل ) .

ويوضح هيجل لنا أن العلاقة بين السيد والعبد لا تقوم نتيجة شروط طبيعية أو إنسانية ، وإنما نتيجة لشكل معين من تبوسط الأشياء ، فمثلًا العبد يشعر بالتشيؤ Reification ولذلك وجوده مغترب ، لأنه لا يعامل كانسان وإنما كشيء ، ووجوده هو عمله ، وسلب عمله هو سلب وجوده ، ولذلك فإن العمل لمديه هيو الأساس ، وحين يتأمل العبد في الأشياء التي صنعها ، ويتخارج وعيه ، فإنه ينتقل من التشيؤ إلى الاستقلال ، لأن الأشياء التي صنعها هي جزء من وجوده ، والسيد حين يمتلك الأشياء التي صنعها العبد ، يتعامل مع وعي آخر ، وهكذا يشعر السيد أنه ليس حراً ، لأنه يعيش في حياته خاضعاً لاحتياجه لعمل الآخر ، لأن الحرية عند هيجل هي حقيقة الروح ، والفكرة حين تنتقل من المجال العلمي أو الوجودي إلى ميدان التحقق فإنها تعبر عن هذا التحقق من خلال مفهوم أساسي هو الحرية ، والحرية الشخصية هي الاستقلال بمغنى عدم الاحتياج للآخر وتكون غير تابعة لمه ، فالعبودية هي خضوع الذات بمغنى عدم الاحتياج للآخر وتكون غير تابعة لمه ، فالعبودية هي خضوع الذات

وهكذا نجد عند هيجل أن الوعي يولد في صيرورة العمل ، وأن العالم هو تموضع Objectivation الأنا ، حيث يرى الوعي ذاته في علاقات العالم ويتعرف عليها ، ويتبين لنا من هذا أن هيجل أقام موضوع الاغتراب على أساس تعارض الذات والعالم ، وبحث عن سبل تجاوز الاغتراب ، فلم يجده إلا في مستوى الوعي الذاتي الحر ، ومرآة يقرأ فيها الوعي حركته نحو التحقق الكامل(28) .

يتبين لنا مما سبق أن الفلسفة تساهم في انتزاع البشر من انغماسهم في الحسي والمبتذل والخاص الذي تحجب عنهم الحقيقة ، ولذا يرى هيجل أن أهم ما يميز التفكير الفلسفي عن التفكير العادي في كونه فكراً لاحقاً ، بمعنى أنه يأتي بعد التفكير الشائع في حياة الناس اليومية ، الذي يرتبط بالتمثلات والمشاعر والاحساسات ، والفلسفة تجعل من هذا التفكير موضوعاً للتأمل ، ولذلك فالفلسفة لديه فكر انعكاسي Reflection ويقصد بذلك أن الفلسفة تأتي بعد أن يكون قد تم بناء الواقع ، ففلسفة الفن ـ على سبيل المثال ـ لا تفرض قواعد معينة على الفنان أو تقدم نظرية نهائية في الفن ، بل تأتي للتأمل وتحليل الفكر الجمالي والأعمال الفنية ، والفرق الجوهري بين التفكير الفلسفي للتأمل وتحليل الفكر الجمالي والأعمال الفنية ، والفرق الجوهري بين التفكير الفلسفي

<sup>(27)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، هامش المترجم: ص 102 .

<sup>(28)</sup> تناول د. محمود رجب الاغتراب عند هيجل بالتفصيل في كتاب و الاغتراب و منشأة المعارف الاسكندرية 1978 ، وانظر له أيضاً المرأة والفلسفة ص 23 ـ 24 . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت 1981 .

والتفكير الحسي الشائع ، هو أن التفكير الشائع يرتبط دائماً بالتعبير عن الحسي ، والأشياء ذات المدلول الحسي ، بينها التفكير الفلسفي (\*) ينتقل من الأفكار المرتبطة بالأشياء الجزئية إلى المقولات (\*\*) .

يقول هيجل: « إذا قلنا أن المقولات عارية تماماً من الواقع ، فإن ذلك القول يعني أنها لا تتضمن في ذاتها أية حقيقة ، لأنها تظل حقيقة صورية ، دون أن تصبح حقيقة كاملة وإذا ظلت الحقيقة صورية وخالصة ، دون أن تلتبس بالواقع ، فهي تجريد أجوف فارغ ، إذ أنها حقيقة منفصلة عن مضمونها ومحتواها (29) .

ومن هذا يتضح أن الحقيقة ذات التجريد الفارغ Empty Abstraction إنما هي حقيقة ناقصة ، بمعنى أن الحقيقة الصورية Formal Truth المجردة ، هي بالضرورة حقيقة عارية عن الواقع ، أي أن الصوري هو أمر منفصل عن الواقع ، حيث أن الصوري لا واقع له have no reality ، فيبقى دائماً بلا مضمون ، خالياً ، وناقصاً ينتظر المحتوى ، فتتحول الحقيقة الصورية الناقصة إلى حقيقة واقعية كاملة .

وقد بين هيجل في تصدير ظاهريات الروح ، أن العنصر المكون للفلسفة هو الواقع الفعلي ، فيقول : « أما الفلسفة . . . فلا تدرس التعينات أو التحديدات غير الجوهرية بل تدرس التعينات بقدر ما تكون منطوية على الجوهر ، فعنصرها المكون ومحتواها ليس المجرد أو غير الواقعي بل الواقعي أو الفعلي ذلك الذي يصنع ذاته ويحيا في ذاته ، أي الوجود القائم في تصوره الشامل  $^{(00)}$  ، وقد رد هيجل على من يتهمون الفلسفة بالتجريد الأجوف والبعد عن الواقع في مقال له بعنوان « من الذي يفكر على

<sup>(\*)</sup> ان التفكير الفلسفي عند هيجل لا يقتصر على دراسة الوجود كها هو الحال عند أرسطو أو على دراسة الذات التي تفكر كها هو الحال عند كانط ، وإنحا يجمع بينها في وحدة جدلية ، فمقولات الذات ، لم تعد مقولات يفصلها و الشيء في ذاته » عن الواقع ، بل ان تصورات الذات أو مفاهيمها قد أصبحت صميم الواقع ، فتتحول بذلك الابستمولوجيا إلى الطولوجيا ، ويعود الوجود ذاتاً بقدر ما يعود الذات وجوداً ، ولذلك فالفلسفة لديه تبحث في الذات والموضوع معاً .

انظر هيجلٍ : موسوعة العلوم الفلسفية الترجمة العربية ص 62 .

وأنظر أيضاً .Jean Hyppolite: Genesis and Structure, p. xix

 <sup>(\*\*)</sup> المقولات عند هيجل هي الماهية الأساسية للأشياء وهي قلب الأشياء ومركزها .
 انظر د. إمام عبد الفتاح إمام : الميتافيزيقا دار الثقافة القاهرة .

Hegel: Phenomenology. Sec. 299, P. 180.

Hegel's Texts, p. 70.

نحو مجرد who thinks abstractly "بين فيه أن طبيعة التفكير الحسي الشائع ينطوي على قدر من التجريد ، لأن اللغة التي نفكر بها تبين لنا أننا لا نتمسك بالحسي والجزئي وإنما نرده دائماً إلى الكل الذي ينتمي إليه .

ومهمة الفيلسوف هي مواجهة أغاط التفكير الشائع ، وأن يبين للآخرين أهمية المنهج الفلسفي في الكشف عن الحقيقة ، من خلال البرهنة على صحة منهجه الخاص في المعرفة ، وأن هذا المنهج لا يمكن اكتسابه إلا غن طريق التدريب ، فالتفلسف من وجهة نظر هيجل يبدأ بدراسة «علم الفلسفة » الذي يساعدنا على التفكير من خلال المقولات أو الأفكار الشاملة(<sup>22)</sup> ويؤكد هيجل على أنه لا بد « أن تفهم الفلسفة أن مضمونها ليس إلا الواقع الفعلي Wirklich Keit أعني لب الحقيقة الذي نتج في الأصل وينتج ذاته في نطاق حياة العقل وأصبح هو الذي يشكل العالم الداخلي والخارجي للوعي ، فنحن نبدأ بالتعرف على هذا المضمون من خلال ما يسمى بالتجربة »(<sup>33)</sup> والغاية النهائية التي يهدف بالتعرف على هذا المضمون من خلال التحقق من هذا ، هي الوصول إلى ضرب من التوفيق بين العقل الواعي لذاته والعقل الموجود في العالم أو بعبارة أخرى الواقع الفعلي .

ولذلك فإن عبارة « المعقول واقعي ، والواقعي معقول » التي ترد في صدر « أصول فلسفة الحق » (34) تعني أن ما هو عقلي بحمل في باطنه القوة والقدرة التي تجعله يتحقق بالفعل في الواقع ، وما هو واقعي عقلي هو نتيجة مترتبة على الجزء الأول من العبارة ، بمعنى إذا ما تحقق العقلي ، ففي هذه اللحظة وحدها ، يصبح ما هو متحقق بالفعل عقلياً ، أي أن العقل ليس من الضعف بحيث يظل قابعاً في أعها و الذات ويظل ذاتياً ، وإنما لديه من القوة ما يجعله يتحقق في الواقع (35) .

Ibid: from p. 113 to p. 118.

<sup>(31)</sup> 

<sup>(32)</sup> يرد هيجل بسخرية على الذين يدعون التفلسف دون دراسة ، فيبين لنا أن أي حرفة تتطلب قدراً من التعليم والتدريب ، فعلى الرغم من أن الإنسان لديه القالب الخاص بقدمه ، ويمتلك يدين يستطيع أن يصنع بها الحذاء ، إلا أنه لا يستطيع هذا دون أن يتعلم حرفة صناعة الأحذية ويتدرب عليها ، فها بالك بالتفكير الفلسفي الذي يحتاج لتدريب خاص . انظر هيجل : الموسوعة ، الترجمة العربية ص 53 ـ 54 .

<sup>(33)</sup> المصدر السابق: ص 54 والمقصود بالتجربة عند هيجل الخبرة والتجربة الشخصية ، ولا يقصد بالتجربة المعملية التي تدل عليها كلمة Experiment المغملية التي تدل عليها كلمة Experiment المغملية التي تدل عليها كلمة

Hegel: Philosophy of Right, p. 10. (34)

<sup>(35)</sup> أشار د. إمام في كثير من كتبه وترجماته ومقالاته إلى هذا الخيطأ الشائع في تفسير العبارة ويرجع شيوعه إلى انجلز ، انظر هامش الموسوعة القلسفية ص 55 « مصدر سبق ذكره » ، وانظر أيضاً كتاب الوجودية ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام عدد 58 من سلسلة عالم المعرفة ، ص 204 .

والفلسفة عند هيجل حين تجعل من الواقع الفعلي موضوعها ، فإنها لا تقصد ظاهر الواقع الخارجي وجزئياته ، وإنما تقصد الغوص إلى جوهر العالم الكلي « فالحق هو الكل ، ولكن الكل ليس سوى الماهية التي تحقق اكتهالها الذاتي من خلال تطورها  $^{(36)}$  ، فهو يقصد الواقع الكلي الذي يعبر عن العقل ، فالواقع الفعلي « ليس مجرد شيء سلبني ، أو طبيعة معطاة ، فها هو واقعي أو متحقق بالفعل هو نتيجة لعمل ما أو لفعل  $^{(37)}$ .

وإذا كانت الحقيقة التاريخية تهتم بابراز العارض والعشوائي ، فإن الفلسفة تنشغل بجاهية ما تدرسه . فبينا يعنى مؤرخ الدين أو الفن بالأحداث العارضة وغير الضرورية نجد أن المهتم بفلسفة الفن أو الدين يطرح للتساؤل ماهية الفن أو الدين ، من أجل أن يصل إلى التصور الشامل ، أو الفكرة الشاملة ، ويستخدم هيجل عبارة تعبر عن طبيعة المسلك الشاق الذي يوصلنا إلى الحقيقة فيقول : « من أكثر الأشياء أهمية إذن في دراسة العلم أن يحمل المرء على عاتقه عناء التصور الشامل die Anstrengung des Begriffs) .

إن هؤلاء الذين اعتادوا الانسياق من فكرة عامة إلى أخرى يضيقون ذرعاً بالتصور الشامل ، إذا ما اعترضهم تماماً . . . تلك العادة يتعين تسميتها بالتفكير المادي أي الوعي العرضي الذي لا ينهمك إلا في المادي ومن ثم يجد صعوبة في رفع الذات والعلو بها فوق المادة لتصبح ذاتها »(38) .

وإذا كان هيجل ينتقد الحقيقة الرياضية والتاريخية ، لكي يبرز الحقيقة الفلسفية ، فإنه ينقد العلوم التجريبية لكي يبين لنا الفرق بين الفلسفة والعلم ، فيوضح لنا أنه لا بد أن نميز بين مصطلح الفكرة الشاملة ، وبين ما يطلق عليه الفكرة ، « فالعبارة التي تقول بأن اللامتناهي لا يمكن ادراكه بواسطة الأفكار هي عبارة تكررت . . . »(وق) ، وهي تقوم على التفكير الضيق لمعنى الأفكار ، فالفكر الذي يفترض أنه أداة للمعرفة الفلسفية عجاج هو نفسه إلى تفسير أبعد ، بمعنى أن نفهم بأي معنى تعبر الأفكار عن الضرورة ، وحين نزعم القدرة على إدراك موضوعات مطلقة مثل الله والروح والحرية ، وهذا التفسير

Hegel's Texts, p. 32.

<sup>(37)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية انظر هامش المترجم ص 55.

Hegel's Texts, p. 88.

<sup>(39)</sup> المصدر السابق ص 61 .

لحدود الفكر وقدراته هو درس من دروس الفلسفة ، وتعتبر الفلسفة النقدية أفضل مثال لذلك ، فكأنه يطلب منا أولاً أن نفحص ملكة المعرفة ، وننظر « فيها إذا كانت قادرة على العمل أم لا ، إذ ينبغي علينا أن نفحص الأداة قبل أن نعهد إليها بالعمل  $^{(40)}$  حتى لا تضيع جهودنا أدراج الرياح فبدلاً من أن تهتم المعرفة بدراسة موضوعاتها ، عادت تدرس نفسها ، أي عادت إلى مسألة الصورة ، ويرى هيجل أن فحص أداة المعرفة معرفة لكن عاولة المعرفة قبل أن نعرف هي أشبه ما يكون بقول القائل « أنني لا أستطيع أن أغامر بالنزول إلى الماء قبل أن أتعلم السباحة  $^{(74)}$  ، ويرى هيجل أن الفكرة لا يكون لها حق الوجود ، أو لا توجد بالفعل إلا إذا تحققت ، « ولذا يقرر أن مبدأ التجربة شرط بالغ الأهمية  $^{(24)}$  ، والمقصود بالتجربة هنا ، هو أن يكون الفيلسوف على اتصال بأي واقعة المدرسها ، فيبحث عن ارتباط الواقعة وتوحدها مع ذاته ، ويتصل بالواقعة عن طريق الحواس أو العقل أو الوعي الذاتي ، ويعني هذا أن الفيلسوف لا يتناول الواقعة إلا إذا تعرض لها عن طريق مصادر المعرفة لديه ، فيقول « وعلينا أن نتصل بموضوعنا مباشرة سواء عن طريق الحواس الخارجية ، أو عقلنا الأكثر عمقاً ، أو وعينا الذاتي العميق ، وهذا المبدأ نفسه ما نجده في يومنا الحاضر تحت اسم « الإيمان » والمعرفة المباشرة ، أو وهذا المبدأ نفسه ما نجده في يومنا الحاضر تحت اسم « الإيمان » والمعرفة المباشرة ، أو وهذا المبدأ نفسه ما نجده في يومنا الحاضر تحت اسم « الإيمان » والمعرفة المباشرة ، أو وهذا المبدأ نفسه ما نجده في يومنا الحاضر تحت اسم « الإعمان » والمعرفة المباشرة ، أو

ويمكن هنا أن نتساءل : إذا كان هيجل يجعل من التجربة شرطاً أساسياً لعملية التفلسف ، فها الذي يفرق بين الفلسفة وبين العلوم الطبيعية التي تجعل من التجربة نقطة بداية لها ؟

وعلى الرغم من أن النتائج التي تصبو إليها العلوم التجريبية هي القوانين ، أو القضايا العامة أو الكلية ، مما يجعل هناك قاسهاً مشتركاً بينهما يتمثل في هذا الطابع الكلي ، إلا أن الفرق بين الفلسفة والعلم يكمن في قضيتين :

أولاهما: أن مفهوم التجربة مختلف بين الفلسفة والعلم ، فهناك دائرة من الموضوعات لا تستطيع العلوم التجريبية تطبيق مفهوم التجربة عليها مثل الحرية ، والله ، لأن هذه الموضوعات تنتمي لميدان مختلف لا يمكن أن نخبره بحواسنا ،

<sup>(40)</sup> المصدر السابق ص 62 .

<sup>(41)</sup> المصدر السابق ، ص 62 .

<sup>(42)</sup> المصدر السابق ، ص 57 .

<sup>(43)</sup> المصدر السابق: نفس الموضع.

ولكن عن طريق الوعي Consciousness ، ولأن هذه الموضوعات من حيث نطاقها ومضمونها لا متناهية ، مثل فكرة الله ، بينها العلوم التجريبية تدرس المتناهي مثل النبات والحيوان .

وثانيتها: أن الاختلاف بين الفلسفة والعلوم التجريبية يكمن في صورة العلم أي منهجه ، فمنهج العلوم التجريبية يكشف عن نقيصتين: أولاهما أن المبدأ الكلي في القوانين العلمية هو بذاته غامض وغير متعين ، ولهذا نجد أن المبدأ لا يرتبط بالجزئيات أو التفصيلات فكل منها خارجي وعرضي بالنسبة للآخر ، وثانيتها أن العلوم التجريبية تعتمد على منهج يبدأ بالمعطيات والمسلمات التي لم تفسر ، أو تستنبط ، بينها الفلسفة لا تبدأ بأية معطيات أو مسلمات ، ولذلك فحين تحاول الفلسفة التفكير في هذه العلوم ، فإنها تحاول التخلص أو إصلاح هذه العيوب عن طريق الفكر النظري Soeculation وهو الذي يعطيها الطابع النوعي الخاص بها .

وإذا كانت العلوم التجريبية والرياضية لا تأخذ بالنتائج الفلسفية ، فإن العلم النظري « الفلسفة » لا يهمل الوقائع التجريبية المتضمنة في علوم عديدة ، وإنما يقوم الفيلسوف بالتعرف عليها ويستخدمها وهو ينشد ويدرك في بنية هذه العلوم العنصر الكلي فيها ، وهو قوانينها وتعميها ، ولكنه إلى جانب هذا كله ، فإنه يدخل مقولات أخرى جديدة إلى مقولات العلم ، ويعطيها صفة الانتشار والتداول (44) ، ولذلك فحين يدرس هيجل الحقيقة الرياضية «Mathematical Truth» يبين لنا أن البراهين الرياضية تنظوي على عملية معرفية فحسب ، ولا تتضمن عملية انطولوجية ، في حين الحقيقة الفلسفية تتضمن البعد المعرفي والأنطولوجي أيضاً ، فنحن نشهد في البراهين الرياضية نواً للمعرفة بشيء ، ولكننا لا نشهد نمواً لهذا الشيء الذي نعرفه ، فالبرهان يظل خارج عتوى المعرفة بشيء ، ولكننا لا نشهد نمواً لهذا الشيء الذي نعرفه ، فالبرهان يظل خارج عتوى المعرفة بشيء ، ولكننا لا نشهد نمواً لهذا الشيء الذي نعرفه ، فالبرهان يظل خارج

وإذا أردنا أن نبين العلاقة بين تاريخ الفلسفة والحقيقة عند هيجل ، سنجد للديه \_ أن تاريخ الفلسفة يطرح لنا مجموع الفكر أو شموله وحرية الكل ، وكذلك الأجزاء الفرعية التي يشتمل عليها هذا الكل »(46) ، والحقيقة هي مجموع الفكر ، ولذلك فإن الحقيقة تتبدى في تاريخ الفلسفة ، فهويفهم الاختلاف بين الانساق الفلسفية

<sup>(44)</sup> المصدر السابق ص 61 .

Hegel's Texts, p. 70.

<sup>/45\</sup> 

<sup>(46)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، الترجمة العربية ص 70 .

في إطار التطور المطرد للحقيقة ، ولذلك فهو يشبه تاريخ الفلسفة بالنبات فيقول ، « أن البرعم يختفي حالما تتضح الزهرة ، وفي وسع المرء أن يقول أن اللاحق يدحض السابق ، وعلى هذا النحو ذاته ، تكشف الثمرة أن وجود الزهرة زائف للنبات ، وتحل محل الزهرة بوصفها حقيقة النبات . . . » (47) وهذا يعني أنه يسرى كل فلسفة ذات نسق ضرورية داخل الكل الفلسفي ، وهذه الدرجة المتساوية من الضرورة هي وحدها التي تشكل حياة الكل .

و « تعد الفقرة السابقة من أمتع الفقرات التي كتبها هيجل وأكثرها حسباً » (48) ، لأنه يقدم مفهوماً جديداً عن تاريخ الفلسفة ، ويراه تطوراً تقدمياً للحقيقة ، فالفلسفات المختلفة لا ينبغي النظر إليها - في رأي هيجل - كيا لو كانت متراصة الواحدة بجانب الأخرى ، في ترتيب مكاني ، لأنه لا يمكن فهمها إذا تجاهلنا علاقاتها الزمانية ، ولذلك يرى هيجل أن دراسة فلسفة واحدة أشبه ما تكون بدراسة الزهرة وعزلها عن باقي النبات الذي تنتمي إليه ولذلك لا بد من دراسة تطور الفلسفة إلى وقتنا الحالي ، كيا يحاول عالم النبات أن يدرس النبات بأكمله ، لأن الفلسفات المختلفة تمثل مراحل النضج ، وهو يؤسس بذلك موضوعاً هاماً لدارسي الفلسفة ، وهو تاريخ الفلسفة ، وما يقصده هيجل من النص السابق هو أن الفلسفات لا ينبغي فهمها على أنها أنسجة من الأوهام نسجها مفكرون ذوو مزاج متقلب ، بل ينبغي أن تفهم باعتبارها مراحل ذات دلالة في تطور مفكرون ذوو مزاج متقلب ، بل ينبغي أن تفهم باعتبارها مراحل ذات دلالة في تطور نرفض الجميع لأنهم لم يستطيعوا الاتفاق فيا بينهم ، بل الأصح هو أن نتساءل كيف نصحح الفلاسفة أفكار من يسبقوهم ، وكيف يحاول كل منهم التنقية التدريجية للمعرفة الحقيقية .

قد بين هيجل هذه النظرة بالتفصيل في مقدمة محاضراته في تاريخ الفلسفة حيث أسس فهمه هذا ، فوضح أن تاريخ الفلسفة هو الروح ، وقد انتشر في الزمان والمكان ، بينا المنطق هو في لازمانيته وأبديته الدائمة ، وتعتبر المذاهب الفلسفية المتعاقبة في الزمن هي الصورة الابستمولوجية للروح ، وهي تتأمل ذاتها في حين تكون الحقيقة الأبدية للروح هي الأنطولوجيا التي تصل الروح في نهاية المطاف إلى أن تحقق وعيها الذاتي فيها وبها ، فالوجود المطلق في الفلسفات المختلفة التي تظهر في التاريخ « قد وجد التعبير عنه

Hegel's Texts, p. 8. (47)

Ibid: Kaufmann's Commentary, p. 9. (48)

في كل واحدة من الفلسفات الكبرى التي تنحصر وظيفتها في التعبير عن المطلق من وجهة نظر معينة  $^{(eb)}$  ، وقد أشار هيجل إلى أن  $^{(eb)}$  فلسفة كاملة في حد ذاتها ، وتحتوي ، شأنها في ذلك شأن أي أثر فني حقيقي ، الكلية في ذاتها  $^{(eb)}$  ، ويتضح من هذا أن تاريخ الفلسفة عند هيجل ، يختلف عن النظرة القديمة التي كانت تنظر للمذاهب الفلسفية  $^{(eb)}$  على أنها منفصلة ، يقوم كل منها بذاته دون أن يرتبط بالمذهب السابق أو يمهد للمذهب اللاحق  $^{(eb)}$  لأنه يرى أن تاريخ الفلسفة مترابط ويتقدم بضرورة باطنية ، فالتعاقب بين الفلسفات أشبه ما يكون بصياغة نسقية مترابط ويتقدم الفلسفة على حد تعبير هيجل  $^{(eb)}$  لا بد أن تكون نسقية ، فأهم ما يميز الفلسفة لديه هو ضرورة أن تكون نسقاً ، وما لم تكن كذلك فإنها تكون بغير مبدأ منظم لمحتوياتها فتكون حقائقها غير ذات قيمة .

المقصود بالنسق System هو الترابط العضوي في المذهب الفلسفي ، ويكاد يكون مفهوم النسق عند هيجل مرادفاً لمفهوم العلم ، فهذا ما توضحه لنا ظاهريات الروح لا سيا في التصدير ، أي أن الفلسفة ذاتها ، يجب أن تشكل نسقاً تاماً ، ويجب بالمثل على الفلسفة أن تستوعب هذه الأنساق وتصهرها في «كل» .

ويضيف هيجل أن كل جزء من أجزاء الفلسفة هو بدوره «كل فلسفي» فهو يشكل دائرة مغلقة على نفسها ، مكتملة بذاتها ، ومع ذلك ففي كل جزء من هذه الأجزاء نجد الفكرة الفلسفية في صورة جزئية خاصة أو في وسط خاص ، ولما كانت كل دائرة مفردة تمثل شمولاً حقيقياً فإنها تحطم الحدود التي فرضها عليها وسطها الخاص لتخلق دائرة أوسع ، « والفلسفة كلها تشبه بهذه الطريقة دائرة مؤلفة من عدة دوائر ، لتخلق دائرة في كل دائرة جزئية من هذه الدوائر ، لكن الفكرة ككل ، تتكون في الوقت ذاتم عن طريق نسق هذه الأطوار الجزئية ، وكل منها هو عضو ضروري في التنظيم كله »(52)

ويتضح من هذا أن هيجل لا يضع الفلسفات إلى جانب بعضها وضعاً عشوائياً ، بل هي لديه لحظات متكاملة تعبر عن كلية واحدة هي الروح ، وأن نظام تسلسلها

<sup>(49)</sup> جان هيبوليت : دراسات في ماركس وهيجل ترجمة : جورج صدقني ، ص 217 .

<sup>(50)</sup> أخذ عن هيبوليت الذي أورده عن هيجل في المصدر السابق ، ص 218 .

<sup>(51)</sup> هيجل : الموسوعة ص 69 .

<sup>(52)</sup> المصدر السابق ص 71 .

يشكل نظاماً باطنياً عضوياً أو منطقاً داخلياً يحكم نمو الروح وتجسده خلال التاريخ كله ، ونلاحظ أن منهج هيجل في دراسة تاريخ الفلسفة هو نفسه الذي يقدم الأساس الرئيسي في فلسفته بشكل عام (53) ويعني هذا أن تطور الفكر المعروض في تاريخ الفلسفة ماثل في نسق الفلسفة ذاتها ، ولكننا في تاريخ الفلسفة بدلاً من النظر إلى التطور من الخارج كها هو الحال في التاريخ ، سوف نرى حركة الفكر تتحدد بوضوح داخل وسطها الفكري الخاص ، والفكر الأصيل يجب أن يكون عينياً ، ولا بد أن يكون فكرة «Idea» ، وحين ينظر إليه في كليته الشاملة فسوف يكون هو الفكرة أو المطلق «Absolute» ، ولا بد لعلم هذه الفكرة أن يتشكل نسقاً « لأن الحقيقة ذاتها عينية ، بمعنى أنها في الوقت الذي تقدم لنا فيه مبدأ الوحدة ورباطها ، فإنها تحتوي بداخلها على مصدر للتطور ، ومن هنا نستطيع أن نقول أن الحقيقة هي مجموع الفكر أو شموله وحرية الكل ، وكذلك ضرورة الأجزاء الفرعية التي يشتمل عليها هذا الكل ألا تكون ممكنة إلا حين تنفرد هذه الأجزاء وتتميز (54) .

# موقع الفن من النسق الهيجلي

بينا أن هيجل يرى أن الصورة التي يمكن أن توجد عليها الحقيقة هي صورة النسق العلمي ، ولذلك يرى من المستحيل تقديم صورة عامة عن الفلسفة ، لأنه يصعب تقسيم الفلسفة إلى أجزاء ، لأن هذه الأجزاء مرتبطة داخل النسق ، ولهذا فالتقسيم التمهيدي الذي نقدمه هو استباق ، لأننا نفترض أن الفكرة تصبح الفكر الذي يتحد مع نفسه في هوية مجردة ، وإنما أيضاً في النشاط الذي يضع نفسه في معارضة ذاته ليكون له وجود بذاته ، ويكون مع ذلك مستحوذاً على ذاته تماماً عندما يكون في هذا الأخر (55) ، ويمكن القول بأن الفلسفة الهيجلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام فرعية هي :

أ ـ علم الفكرة في ذاتها ولذاتها وهو علم المنطق .

ب ـ فلسفة الطبيعة : أوعلم الفكرة في آخرها .

جــ فلسفة الروح : أو علم الفكرة وقد عادت إلى نفسها من ذلك الآخر .

ونلاحظ وأنهذه الأقسام الثلاثة لاتدرس إلاموضوعاً واحداً هو الفكرة الشاملة

<sup>(53)</sup> ستيس: فلسفة هيجل، مرجع سبق ذكره، ص 19.

<sup>(54)</sup> هيجل : الموسوعة مرجع سبق ذكره ، ص 70 .

<sup>(55)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، ص 75 .

في مراحلها المختلفة أو العقل في صوره المتنوعة »(56) ، فمثلاً نجد في الطبيعة أن الفكرة تتخارج ، أما في فلسفة الروح فإننا نجد الفكرة تعود إلى تأكيد وجود خاص بها وتكون في طريقها إلى أن تصبح مطلقة ، وكل صورة أو قسم من الأقسام الثلاثة التي أشرنا إليها هي في الوقت ذاته مرحلة عابرة ، أو مرحلة انتقال زائلة ، ولذلك لا بد أن نوضح أن مضامين كل قسم من الأقسام الثلاثة يفضي إلى المرحلة الأعلى ، ولذلك فإن عرض العلاقة بينها على أنها أقسام فقط هو تصور خاطىء ، ففلسفة الطبيعة ـ على سبيل المثال - تتدرج حتى نصل إلى فلسفة الروح ، أي أنها تفضي في نهايتها إلى الروح ، أي أننا في الفلسفة الهيجلية في القسم الأول ندرس الفكر الخالص في ذاته ولذاته ، وفي القسم الثاني ندرس الفكر حين ينتقل إلى الآخر أي نقيضه من عالم الفكر الخالص إلى المادة الصلبة ، وفي القسم الثالث ، يعود العقل إلى نفسه ، أي ندرس الفكر حين يعود من الأخر إلى ذاته (57) .

## أ\_المنطق هو علم الحقيقة

المنطق عند هيجل « هو علم الفكرة الخالصة ، بمعنى أنه علم الفكرة في وسطها الفكري الخالص » (58) ، ويعرفه أيضاً بأنه علم الفكر بقوانينه وأشكاله المتميزة ، بيد أن الفكر كفكر لا يشكل سوى الموسيط العام ، أو الموضع الكيفي الخاص ، الذي يضفي على الفكرة ما يجعلها تتميز بأنها منطقية ، ولو أننا وجدنا بين الفكرة والفكر في هوية واحدة ، فإن الفكر في هذه الحالة ينبغي ألا يفهم على أنه يعني منهجاً أو صورة ، بل على أنه يعني الشمول الذي يتطور ذاتياً وفقاً لقوانينه وأشكاله الخاصة . وهذه القوانين هي عمل الفكر نفسه وليست مجرد واقعة حقيقية يكتشفها ولا بد أن يخضع لها (59) ونلاحظ أن هناك استعمالاً خاصاً لكلمة « المنطق » عند هيجل ، فالمنطق عنده يعني العلم الإلمي ، « وهو عبارة عن تفكير المطلق في ذاته ، أو - كما يعبر هو عنه - أنه يعني الفلسفة النظرية . . . وهو يعني علم البحث في الحقيقة وليس بحال من الأحوال علم البحث عن الحقيقة » (60) . وهذا يبين أن هناك اختلافاً بين ميدان البحث في المنطق كما يفهمه الحقيقة يوجد بين الميتافيزيقا والمنطق ، وبين ميدان البحث في المنطق كما يفهمه هيجل حيث يوجد بين الميتافيزيقا والمنطق ، وبين ميدان البحث في المنطق بعناه التقليدي

<sup>(56)</sup> د. إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلي عند هيجل ، ص 21 .

ر ) . المصدر السابق ، ص 22 . (57)

<sup>(58)</sup> هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية ، ص 79 .

<sup>(59)</sup> المصدر السابق ص 79 ـ 80 .

<sup>(60)</sup> يميي هويدي : ما هو علم المنطق ( الطبعة الأولى ) النهضة المصرية ، القاهرة 1966 ، ص 25 .

حيث يفصل بين المنطق (صورة الفكر) ، والوجود (محتوى هذا الفكر) ، فكان علم المنطق التقليدي هو علم البحث عن الحقيقة البشرية أو الإنسانية : العلم الإنساني ، بينها المنطق عند هيجل هو العلم الإلمي ، ولهذا فهو يتساءل في موسوعة العلوم الفلسفية ، إذا كان موضوع المنطق هو الحق Truth أو الحقيقة ، فهل نحن قادرون على معرفة الحقيقة ؟ على أساس أننا موجودات متناهية والحقيقة لا متناهية ، بمعنى أن الله هو الحق وهو الحقيقة ، فكيف يتسنى لنا أن نعرفه ؟ ويجيب هيجل : بأن الفكر وحده هو الحق وهو الحقيقة ، فكيف يتسنى لنا أن نعرفه ؟ ويجيب هيجل : بأن الفكر وحده هو القادر على أن يجعلنا على اتصال دائم بالحق وبالموجود الأسمى لأنه الوسيط العام ، ويكن أن نشرح هذه الفكرة ، بأن هيجل يبين أن الفكر وجود ، والذات هي الموضوع ، ويكن أن نشرح هذه الفكرة ، بأن هيجل يبين أن الفكر وجود ، والذات هي الموضوع ، حيث بين لنا في المنطق أن الموضوع في حقيقته ذات ، فتكشف لنا الخبرة الجدلية أن حيث بين لنا في المنطق أن الموضوع في حقيقته ذات ، فتكشف لنا الخبرة الجدلية أن الحقيقة التي تشكل صميم الجدل وجوهره الحي إنما هي أن ( الذات ) و ( اللامتناهي ) هما حقيقة واحدة تعرب عن نفسها بطريقتين غتلفتين ، وحقيقة الجدل تقوم على إنكار المتناهي ونفيه باستمرار .

وإذا كان علم المنطق ( العلم الإلمي ) يقابل ظاهريات الروح باعتبارها علم الشعور الفردي في محاولته معرفة نفسه ، في تخطيه الدائم لذاته ، في انتقاله من لحظة الشعور إلى الشعور بالذات إلى لحظة العقل حيث يصبح روحاً يعرف نفسه ، فإن « فلسفة هيجل هي فلسفة المزج التام بين علم المنطق كما يفهمه وبين ظاهريات الروح »(61) ، ذلك لأن الظاهريات ليست فلسفة في نظرية المعرفة للعقل البشري معتمداً على قدراته الذاتية على نحو ما نجد عند كانط مشلاً ، بل هي فلسفة الروح أو فلسفة العقل في تجربته مع الروح المطلقة ، وكذلك الحال في علم المنطق الذي يعرفه جان هيبوليت بأنه يعني عند هيجل : « علم الفكر الخالص للمطلق قبل خلقه الطبيعة وخلقه أي عقل فردي متناه »(62).

ولذلك اكتشف هيجل أنه لا يستطيع أن يتحدث عن المنطق على هذا النحو إلا إذا جعل المنطق يمتزج بالوجود ويخالط الكثرة ، وينتقل في الطبيعة ، ومن خلال التاريخ إلى التحققات العينية المختلفة كالدولة ، ولهذا نلتقي في مذهب هيجل بالواقع في قلب المنطق وبالمنطق في قلب الواقع .

<sup>(61)</sup> المرجع السابق ، ص 26 . (62)

Jean Hyppolite: Genesis and Structure, p. 588.

والحقيقة أن تحليل جان هيبوليت (\*) للمنطق الهيجلي تبين أن منهج هيجل ليس مجموعة من التصورات التي تطبق على الواقع وإنما هو حركة الواقع نفسه ، بمعنى أن الجدل لديه حركة تنبع من الواقع نفسه ، والتصورات فيه هي لحظات وجودية يتحد فيها الزمان والمكان ، أي أن الجدل هو صراع الوجود ، والمنطق عبارة عن صياغة عقلية لهذا الصراع ، ولذلك فهو يعتبر هيجل أحد فلاسفة الوجود الذين درسوا الوجود من خلال الصيرورة ، ولذلك فالمنطق في حقيقته وصف لجركة الوجود (63) .

ويتفق هيبوليت في تحليل هذا مع هربرت ماركيوز في رسالته للدكتوراه عن هيجل تحت إشراف مارتن هيدجر<sup>(6)</sup> ( 1932 ) وفيها نظر للفلسفة الهيجيلية باعتبارها فلسفة وجود ، فالوجود لدى هيجل عملية انطولوجية تقوم على أساس من «علم الحياة » بما يعطيه من تطور ونماء وصراع وبقاء ، ولذلك إذا تأملنا الأقسام الرئيسية للمنطق الهيجلي مثل الوجود والماهية والتصور ، الكيف والكم والمقدار ، والماهية والظاهرة والواقع ، والذاتية والموضوعية والفكرة ، سنجد أن كل هذا يدور كعملية وجودية يدخل فيها الشعور كأحد جوانبها . ولذلك يمكن القول من هذه الزاوية أن المنطق عند هيجل هو وصف وجودي لتحرر الوجود ، ففي كل مرحلة منطقية من الأقسام الرئيسية التي أشرنا إليها يتحرر الوجود حتى تتم عملية التحرر في الفكرة الشاملة أو المطلقة ، ولذلك يقول هيجل : « إن الفكرة في المنطق تفهم على أنها لا تشمل إلا ما يعتمد على التفكير ، وما يظهره التفكير إلى الوجود ، وفي هذه الحالة تصبح الأفكار أفكاراً خالصة ، ويجد العقل يفسه في بيته ، ومن ثم يجد نفسه حراً : لأن الحرية تعني أن الشيء الآخر الذي تتعامل معه هو ذات ثانية ، حتى أنك لا تترك أبداً الأساس الخاص الذي تقف عليه بل تشرع منفسك وتضع قانونك الخاص » (65) .

وإذا كان المنطق يعبر عن الحرية ، فإن فلسفة هيجل بكاملها تعبر عن الحرية ، بل هي عملية التحرر نفسها ، التي يقوم بها الفرد على المستوى الخاص ومستوى التاريخ ، فنجد في « ظاهريات الروح » أن الوعي بالذات هو عملية تحرر ، وأن الحرية هي طريق

<sup>(\*)</sup> خصص هيبوليت خاتمة كتابه ( البنية وتكوين ظاهريات الروح لهيجل ؛ عن المنبطق والظاهريات ، ( المعرفة المطلقة » ، ص ص 573 ـ 606 من الترجمة الانجليزية .

Ibid: p. 588.

<sup>.</sup> (64) قام الأستاذ إبراهيم فتحي بترجمة هذا الكتاب عن الفرنسية تحت عنوان و نظرية الوجود عند هيجل ، أساس فلسفة التاريخ » دار التنوير ، بيروت 1984 .

<sup>(65)</sup> هيجل : الموسوعة ، ص 102 .

المحافظة على الذات والقضاء على الشعور بالبؤس وجدل السيد والعمد ، لأن الحرية لديه و تستلزم ألا نشعر أننا في حاجة إلى شيء آخر غير ذواتنا (66) وإذا نظرنا إلى المنطق الهيجلي في ضوء الملاحظات السابقة ، بمعنى أنه نسق من الأنماط الخالصة للفكر ، فسوف نجد أن العلوم الفلسفية الأخرى مثل فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح ، تبدو لنا وكأنها منطق تطبيقي ، بمعنى أن المنطق هو الروح التي تشيع الحياة في هذين الفرعين من الفلسفة (67) ، ويمكن التعرف على الصور المنطقية على نحو ما تتشكل في عالم الطبيعة وفي عالم الروح ، وهي أشكال ليست سوى نمط جزئي من التعبير عن صهر الفكر الخالص .

ولذلك لا نستطيع أن نتساء ل عها إذا كانت مقولة ما صادقة وحقيقه إلا إذا طبقناها في مجال معين ، فيرى هيجل أن المقولة لا تكون صادقة إلا إذا طبقت على موضوع معين ، أما بدون هذا التطبيق فسوف يكون البحث في صدقها بحثاً لا معنى له ، ومعنى الصدق أو الحقيقة في المنطق الهيجلي هو اتفاق مضموم الفكر مع نفسه ، ولذلك يرى هيجل أن جميع الأشياء المتناهية تحمل جانباً باطلاً غير حقيقي untrue ، بمعنى أن هناك تعارضاً وتناقضاً بين وجودها الفعلي وبين فكرتها الشاملة ، أي ليس هناك اتفاق كامل لمضمون الفكر مع نفسه ، بينها الله وحده هو الانسجام التام بين الفكرة الشاملة والواقع (68)

ويمكن القول أن هيجل ينظر لمشكلة المنطق على أنه يختبر صور الفكر فيها يتعلق بقدرتها على إدراك الحقيقة ، وصورة الفكر عند هيجل تعني المنهج أو الضرورة ، ومن بين الصور والمناهج المختلفة في إدراك الحقيقة ، يعرض هيجل لصورتين يرفضها ، الصورة الأولى : وهي التي تعتمد على التجربة \_ بمفهومها العملي المباشر البسيط \_ وترى أن التجربة هي الوسيلة المباشرة للحقيقة ، وهذه الصورة تشمل الشعور الديني ، والثقة البسيطة ، والحب والإخلاص ، والإيمان الطبيعي على حد سواء ، وقد سبق أن أشرنا إلى رفض هيجل منهج المعرفة المباشرة التي تعتمد على الحواس في إدراك الحقيقة ، والصورة الثانية : هي صورة الفكر النظري الذي يعرف الحقيقة بعلاقة الشرط والمشروط المقلية ، وقد فند هيجل هذا المنهج حين فند الشكلية (\*) .

ولذلك يرى هيجل أن الحقيقة لم تجد بعد في أي من هاتين الصورتين ـ التجربـة ،

<sup>(66)</sup> المصدر السابق ، ص 103 .

<sup>(67)</sup> المصدر السابق ، ص 103 .

<sup>(68)</sup> المصدر السابق ، ص 106 .

<sup>(\*)</sup> فند هيجل الشكلية الجامدة التي تفصل بين الحقيقة وصورها وبين العمليات العينية في تصدير ظاهريات

الفكر النظري ـ شكلها المناسب ، لأن أعظم مناهج المعرفة وأكثرها كمالاً لا يبدأ من الصورة الخالصة للفكر ، لأنه حينذاك يكون الإنسان حراً حرية تامة ، وهذه الصورة تعرض علينا الحقيقة كما هي في ذاتها ، وعلى نحو ما هي عليه بالفعل . ويربط هيجل بين محاولة الإنسان لإدراك الحقيقة ، وبين فكرة الخطيئة الأولى ، فالمعرفة التي يسعى إليها الإنسان ناتجة عن انقسام الروح على نفسه ، حين أكل من شجرة المعرفة وبدأ رحلة المعرفة ، بينها الطبيعة أو الحيوان ، لا تسعى للمعرفة ، لأن مثل هذا التفكك والانقسام الداخلي لا يوجد بها ، والحقيقة أن الوقوع في التناقض ، ويقظة الوعي ، ينبعان من طبيعة الإنسان ذاتها ، فالتاريخ يعيد نفسه مع كل فرد من أبناء آدم ، والإحساس طبيعة الطبيعية والحسية (69) .

ويشير مصطلح الأفكار الموضوعية «Objective Thoughts» إلى الحقيقة التي هي الموضوع المطلق للفلسفة وليست مجرد هدف تنشده الفلسفة فحسب ، وقد التزم هيجل بالمنهج الوحيد الذي ارتآه الطريق للحقيقة ، في كتابه (ظاهريات الروح) فبدأ بأبسط وجه للروح وأكثر بساطة وهو مرحلة الوعي المباشر ، ثم بين كيف تسير هذه المرحلة وتتطور بالضرورة حتى تصل إلى وجهة النظر الفلسفية ، بحيث يثبت سير المنهج ضرورة الوصول إلى هذه المرحلة الأخيرة ، لأن مرحلة المعرفة الفلسفية هي أغنى هذه المراحل من حيث المادة والتنظيم العضوي ، ومن ثم فهي تفترض مقدماً ، بمقدار ما تتخذ أمامن شكل النتيجة ، وجود تكوينات عينية للوعي مشل : الأخلاق الفردية والإجتماعية ، والفن والدين ، وهذا يعني أن معظم الأسئلة والمشكلات التي نواجهها في فروع الفلسفة الميجلية المختلفة (٢٥) ، من فلسفة الطبيعة والروح ، والدولة ، والتاريخ والقانون والفن والدين والفلسفة الخ . . . نجدها في صورة مقولات بسيطة تتضح لأول مرة في المنطق الميجلي .

ب ـ فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة في الآخر

الطبيعة في نظر هيجل الفكرة في شكل آخرها ، التي تخرج من ذاتها لتنتقــل إلى

See: Hegel's Texts and ...... p. 74.

<sup>=</sup> الروح ، حين تحدث عن الرياضيات في الجزء الذي يأخذ عنوان : « ضد الشكلية -Against Schematiz» ing Formalism»

<sup>(69)</sup> انظر هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ص 112 ـ 113 .

<sup>(70)</sup> المصدر السابق ، ص 115 .

الظاهر ، فحقيقة ( الفكرة ) في لحظة من لحظاتها قائمة في آخرها ، أي في الواقع أو في الطبيعة ، وذلك في أول مستوى من المستويات التي تجسد الفكرة نفسها فيها ، بيد أن الطبيعة ليست إلا لحظة لا بد للفكرة أن تتجاوزها لكي تهتدي إلى نفسها في فلسفة الروح ، وفي هذا السلب والصيرورة يتضح لنا التقدم الجـدلي بأوضح ما يكـون ، لأن الفكرة من حيث المبدأ هي سلب لـذاتها من خـلال كونها متخـارجة في الـطبيعة ، وهي متجسدة على اعتبار أن الطبيعة تعين للتخارج Determination of Externality وما تكشف عنه الطبيعة في تخارجها هذا ، هو الضرورة والعرضية ، وليس الحرية التي نلتقي بها في المنطق أو فلسفة الروح ، ويجب النظر للطبيعة عـلى أنها نسق من المراحــل الواحــدة منها تنشأ عن الأخرى بفعل الضرورة ، بحيث نجد أن صيرورة الـطبيعة هي اذن ارتقاء نحو الروح<sup>(71)</sup>.

وإذا كـان هيجل قـد حاول في المنطق أن يدرس الأفكـار الخالصـة أو المقولات ، وهدفه استنباط هذه الأفكار الخالصة بعضها من بعض ، مثل : استنباط فكرة العدم من فكرة الوجود بمعنى أن الوجود يحمل في طياته سلبه أو نفيه وهو العدم ، ولكن « في قلسفة الطبيعة لديه لا ندرس تجريدات عقلية ، وإنما أشياء موجودة بالفعل مثل المادة والنبات »(72) بينها في فلسفة الروح ندرس لديـه الأشياء الفعليـة الموجـودة في العالم مثــل المؤسسات البشرية كالأسرة والمجتمع والدولة والانتاج الفني والديني والفلسفي .

ولكن ليس معنى هــذا أن هيجـل ينتقــل من المنطق « الأفكــار » إلى الـطبيعــة ( الأشياء ) ، وإنما هو يستنبط فكرة الطبيعة وليست الطبيعة ذاتها بجوانبها الجزئية : « ليست فلسفة الطبيعة لدى هيجل ميتافيزيقا للطبيعة ، بل ميتافيزيقا لعلم الطبيعة ، أي ميتافيزيقا لمجموع المعرفة البشرية للطبيعة »(<sup>73)</sup> ، فهيجل حين يدرس أي شيء ، فهو لا يدرس الأشياء الجزئية ، وإنما يدرس الأفكار الكلية ، ولذلك فه و حين يـدرس الطبيعة والروح والفن ، فلا يمدرس الأشياء الجنزئية في همذه الموضوعات ، وإنما يدرس فكرة الطبيعة أو فكرة الفن ، وهو يستنبط هذه الأفكار من الفكرة الشاملة ، ولهـذا فهو يـطلق على نسقه الفلسفى كله كلمة « الأفكار » ، أو المقولات الشاملة ، وهذا يعني أن إشارتنا لفلسفة الطبيعة عند هيجل تبين مدى الوحدة التي يتمتع بها فكر هيجل ، فمنهجه الجدلي

Fuller (B.A.G.): A History of Philosophy, 3rd edition, Oxford & Ibh. Publishing Co., New (71) Delhi, 1979, pp. 305-306. (72) ستيس : فلسفة هيجل ص 405 .

<sup>(73)</sup> جان هيبوليت : دراسات في ماركس وهيجل ( مرجع سبق ذكره ۽ ص 8 .

الذي التقينا بصورته ومضمونه في المنطق نلتقي بذات المنهج في فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح ، فهو يستنبط الفكرة من الأخرى عن طريق السلب مثلها يستنبط فكرة المجتمع المدني من فكرة الأسرة ، وهذا يعني أن فكرة الأسرة تحوي في داخلها بالقوة فكرة المجتمع المدني .

والحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن أي قسم من أقسام الفلسفة الهيجلية دون الحديث عن الكل ، فالكلية Totality مبدأ أساسي من مبادىء الفلسفة الهيجلية ، وإذا كان علم المنطق هـو علم الكليات الخالصة ، فإن فلسفة الطبيعة ـ بمعنى ما ـ استمرار للمنطق ، وتكملة له ، مثلها مثل فلسفة الروح ، لأنه إذا كان المنطق يعكس الحياة الباطنية للعقل ، فإن فلسفة الروح تعكس في مراحلها التحققات المختلفة للعقل في المؤسسات الاجتهاعية ، مثل : نتاجات الفن والدين والفلسفة ، ولذلك ففلسفة الطبيعة ليست منفصلة عن المنطق أو مقطوعة الصلة به ، وإنحا هي جزء من الكلية الفلسفية الهيجلية التي تنتمي إليها ، والفرق بين المنطق والطبيعة يكمن في « أن المنطق يدرس المقولات وهو لون خاص من ألوان الكليات تتميز بأنها تنطبق على كل شيء ، فهي شاملة في مجال انطباقها ، أما فلسفة الطبيعة فهي تدرس كليات من نوع آخر ، كليات ليست مقولات ولكنها كليات لا تنطبق على كل الأشياء وإنما على بعضها »(٢٠) بمعنى أن مقولات المنطق كليات خالصة غير حسية ، بينها كليات الطبيعة هي كليات حسية ، وعامل المغسية هنا يعني أن ما هو حسى جزئي وليست له صفة الكلية .

ويمكن القول أن الطبيعة نقيض الفكرة المنطقية مثلها الروح نقيض للطبيعة ، وبالتالي فالطبيعة ضد الفكرة ، أو الفكرة قد خرجت من ذاتها إلى الآخر ، أو حين تكون غربة ذاتية ، ويعتبر المكان Space هو الحد الأدنى للطبيعة ، أما حدها الأقصى أو نهايتها فهو انتقالها إلى عالم الروح والروح هو العقل ، أو هي الفكرة وقد عادت إلى نفسها . وهذا يعني أن مراحل الطبيعة التصاعدية تؤلف عودة الفكرة التدريجي إلى ذاتها واكتهال هذه العملية إنما يكون في الروح .

والتخارج هو السمة الأساسية لفلسفة الطبيعة لأنها تعتمد على المكان ، ولأن أجزاء المكان ليست أجزاء إلا بسبب أنها خارجية ، بمعنى أن بعضها يقع خارج بعضها الآخر ، و « هذا التخارج هو الصفة الجوهرية للمكان أو قل المكان هو التخارج »(٢٥٠) ،

<sup>(74)</sup> ستيس : فلسفة هيجل ، ص 410 .

<sup>(75)</sup> المصدر السابق ، ص 425 .

وإذا كان هيجل يدرس تطور مراحل الطبيعة ، كما يفعل في فلسفة الروح ، فإن كل مرحلة تعقب الأخرى في نظام منطقي وليس في نظام زمني ، وهذا ما نجده في رصده لمراحل الفن أيضاً كما سيتان ذلك فيها بعد .

والغاية عند هيجل في كل فلسفته سواء كان في التاريخ أو الروح أو الفن هي التحقق الفعلي للعقل أو للفكرة في العالم ، وهذه الفكرة تبلغ مداها في الإنسان ، لأنه هو الموجود العاقل ، وتمثل هذه المرحلة مرحلة عليا في الطبيعة حيث تتطور الطبيعة من الأليات أو الميكانيكا إلى الطبيعيات أو الفيزياء ، ثم إلى العضويات ، حيث نصل في نهاية المطاف إلى الإنسان أو الروح .

والواقع أن تفاصيل فلسفة هيجل في الطبيعة لها قيمة تاريخية فحسب ، ولهذا لإ نجد لها تحليلات مستفيضة من قبل الشراح ، ويبدو أن هذا يرجع إلى أن هذا الجزء اعتمد على الحد الذي وصل إليه التطور العلمي في عصر هيجل ، وبالتالي فبعض المعلومات التي اعتمد عليها كانت خاطئة (\*) .

ولقد عرضنا هنا إشارة لفلسفة الطبيعة عند هيجل لأنها تمثل جانباً عضوياً في مذهب هيجل ، و « ما لم نفهم الوظيفة التي تؤديها فلسفة الطبيعة والمركز الذي تشغله . . . فسوف يظل المنطق ، ومعه فلسفة الروح معلقاً في الهواء »(76) .

## جـ ـ فلسفة الروح أو علم الفكرة وقد عادت إلى نفسها

إذا كانت الطبيعة هي نفي للفكرة ، وغربة الفكرة عن ذاتها ، فإن التحول من الطبيعة إلى الروح ، هو نفي النفي ، فإذا كانت الفكرة حبيسة في الطبيعة ، ففي الروح تتحرر من تلك العبودية وتصبح موجودة بوصفها روحاً حراً ، فتطور الطبيعة يعكس لنا العود التدريجي للروح من ضدها وهو المادة الصلبة ، وفي فلسفة الروح يتحول عمل الذات أو الفكرة إلى التموضع ، ولذلك فإن التطور في مجال الروح يختلف عن التطور في مجال الروح صراع مجال الطبيعة ، فهو « في مجال الوح صراع

<sup>(\*)</sup> في أطروحة لهيجل قدمها عام 1801 ، كان قد أثبت أنه لا يمكن أن توجد مسارات أخرى بين المشتري والمريخ ، وهو نفس العام الذي دحض فيه اكتشاف سيريس هذا الاثبات ، وهذا الحادث السيء قد جعل هيجل أكثر حذراً فيها بعد : فلقد خفف حملاته على نيوتن تخفيفاً متزايداً في شتى طبعات الموسوعة ، وأخذ ينصح طلابه بأن لا يعدوا أطروحات علمية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة .

انظر : رينيه سير : هيجل وفلسفته تزجمة نهاد رضا ، دار الأنوار ، بيروت ، بدون تاريخ ، ص 41 . (76) ستيس : فلسفة هيجل : ص 429 .

قاس لا متناه للروح مع نفسها ، فها تكافح الروح من أجله بالفعل هو تحقيق وجودها المشالي »(٢٥) ومهمة فلسفة الروح هي تعقب هذا التطور التدريجي خطوة خطوة ، وشرح شتى جوانبه المختلفة ، ولكن هذا التطور أو التقدم للروح - كالمنطق - مرهون هو الآخر بالتوسط أيضاً ، و « إذا كان التوسط في المنطق يتحقق من خلال التناقض والتقابل بين الحدود ، فإن فكرة الروح وتطوره تتحقق في التاريخ بتوسط الوعي والإرادة »(٤٥) وهذه القوى ذاتها - الوعي والإرادة - تكون في البداية منغمسة في حياتها الطبيعية المباشرة ، وينصب كفاحها الأول وهدفها على تحقيق مصيرها الطبيعي فحسب ، وهكذا تكون الروح في حرب مع نفسها ، وعليها أن تنتصر على نفسها بوصفها العقبة الرئيسية التي ينبغي عليها أن تقهرها »(٤٥) ، وهذا يعني أن تناقض الإنسان مع الطبيعة من ناحية ، وتناقض الإنسان مع الإنسان من ناحية أخرى ، هو الفعل الذي تتحقق من خلاله كل التوسطات التي تسمح للروح بالتقدم والتطور .

لكن قبل أن نشير إلى المراحل العامة للروح علينا أن نشير إلى طبيعة الروح ذاتها تمهيداً للكشف عن الطرق التي تسلكها الفكرة في تعميق وعيها بذاتها الذي هو في الوقت نفسه تعميق لوعي الروح بذاته ، وقد تناول هيجل هذه الموضوعات الخاصة بفلسفة الروح في الجزء الثالث من موسوعة العلوم الفلسفية تحت عنوان « فلسفة الروح » -Phi « losophy of Mind» وعلاقة المتناهي باللامتناهي . والواقع أننا إذا أردنا أن نتحدث عن الروح ، فالروح وعلاقة المتناهي يكن فصله عن الأشياء ، بل أن الروح في حقيقته هو تاريخ الروح ليس شيئاً معطى يمكن فصله عن الأشياء ، بل أن الروح في حقيقته هو تاريخ الروح والروح دائماً فكر ، ولذلك كان الروح في البداية مجرداً وعاماً وكلياً وهو يحاول بلوغ وعيه بذاته ، ولهذا يبدأ بالأفكار المجردة ومنها ينتقل إلى ما هو أغنى وأكثر تعيناً ، ولذلك فإن بذاته ، ولهذا يبدأ بالأفكار المجردة ومنها ينتقل إلى ما هو أغنى وأكثر تعيناً ، ولذلك فإن الروح ، وهذه الفكرة سبق أن أشرنا إليها ونحن بصدد الحديث عن مفهوم الحقيقة عند هيجل ، وكيف أنها مرتبطة بالنسق الفلسفي ، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مفهوم الحقيقة إلا يمتن عن ملهوم الحقيقة إلا يكتون الحديث عن الحقيقة الإيعاد عن الحقيقة الموح في الخيفة إلا

<sup>(77)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، الجزء الأول ، ص 140 .

<sup>(78)</sup> المصدر السابق ص 139 .

<sup>(79)</sup> المصدر السابق ص ص 139 ـ 149 .

Hegel: Philosophy of Mind, trans. by W. Wallace, together with the Zusat 2 in Bouman's (80) Text, trans. by: A.V. Miller. P. 1. Sec. 377.

بعد عرض النسق كله ، « لأن الحقيقة هي الكل »( $^{81}$ ) ، والعقل الإنساني يبدأ بتأمل العالم محاولًا التعرف على ماهيته ، ولكن العقل يتخطى هذه البداية فيتبين أن ماهيته هي ماهية الموضوع ، وأن الموضوع ذات أيضاً ، وأن الكون كل واحد ، العاقل والمعقول ، الذات والموضوع فيه وجهان لحقيقة واحدة ، ولذلك يؤكد في تصدير الظاهريات ، « إننا نفهم الحق ونعبر عنه لا بوصفه جوهراً فحسب ، بل بوصفه ذاتاً بنفس القدر »( $^{82}$ ) ، ويعتقد هيجل أن هذه العبارة هي خلاصة ظاهريات الروح ، وهذا يعني أن الفرد العضوي ينتج ذاته ، أي أن الروح ليست إلا ما تصنعه من ذاتها ، وهي تصنع من ذاتها ما تنطوي عليه ضمناً ، وهذا يبين لنا أن الروح بصفة رئيسية هي نتاج فاعليتها الخاصة ، وفاعليتها هي تجاوز المباشرة وسلمها والارتداد لذاتها ، وهذا يبين أن الحق لكونه ذاتاً ، لا يتم الوصول إليه دفعة واحدة ، وعلى نحو مباشر في صورة قضية ، إنه يتطور ويتعين عليه أن يمضى في تطوره عبر سلسلة من القضايا .

وإذا أردنا أن نتحدث عن المراحل التي تمر بها الروح ، فيمكن القول أن الروح في المرحلة الأولى يكاد يكون غارقاً في الطبيعة ، ولا يتميز عنها إلا بصعوبة باعتبارها آخر مواجهاً له مباشرة ، ولذلك يتخذ منه موضوعاً للتأمل ، وتحاول الروح أن ترد تخارج الطبيعة إلى ذاتها ، لكن هذا لا يزال يقع في حدود الوعي التأملي ، إذ أن الطبيعة تكون غير مدركة بعد على أنها تكسب وجودها من خلال الروح اللامتناهي ، ولذلك تطل الطبيعة عقبة أمام الروح ، أو تحديداً له يحول بينه وبين اللامتناهي أو المطلق ، ولذلك تظل الروح في هذه المرحلة متناهية .

وإذا قلنا أن الروح غير محدد ولا متناه ، فلا يعني هذا أن الروح خال من أي تحديد Limitation ، بل على العكس أن على الروح أن يعين نفسه ، وأن يضع لنفسه حداً حتى يصبح لا متناهياً ، لأن التناهي مدرك في اللامتناهي ، والحد في اللامحدود (83) ويمكن شرح هذه الفكرة ببساطة من خلال منطق هيجل الذي يرى أن وجود الأشياء هو عدم استقرار الشيء في حده ، لأن الوجود صيرورة مستمرة ، وكل حالة من حالات الوجود ينبغي تجاوزها ، فهي شيء سلبي ، تتخلى عنه الأشياء ، مدفوعة بامكاناتها الباطنة ، في سبيل حالة أخرى ، وهكذا ، ولذلك فإن تحليل المتناهي يكشف عن اللامتناهي ، لأنه

Hegel's Texts and ......, p. 28. (82)

Hegel: Philosophy of Mind, P. 24. Sec. 386.

<sup>(81)</sup> د. زكريا إبراهيم : هيجل أو المثالية المطلقة ( مرجع سبقت الاشارة إليه ) ص 88 .

إذا تأملنا شيئاً والحالات التي يمر بها رغم أنه متناه سنجد أنها حالات لا متناهية ، فتحليل الأشياء المتناهية التي تفنى ، تصبح بفنائها شيئاً متناهياً آخر يكرر نفس العملية إلى ما لا نهاية و « هكذا فإن الفناء المستمر للأشياء هو ـ بنفس المقدار ـ سلب مستمر لتناهيها ، فهو اللامتناهي ها و بعينه الدينامية الباطنة للمتناهي ، المتضمنة في معناه الحقيقي .

ولذلك نجد الروح في المرحلة الثانية متناهياً أيضاً ويسعى نحو اللامتناهي ، ويتحقق هذا عن طريق تجاوز حاجز الطبيعة ، والعودة للذات ، بحيث يصبح الوجود للذات مقصوراً على الكائن الواعي ، لأنه كموجود متناه يعيش عملية التحول اللامتناهية ، ولذلك نقول أن الوجود لذاته ليس حالة ، بل عملية - أو مسار - تستوعب الأحوال الخارجية وتندمج في الوجود الخاص للكائن الواعي ، ولذلك لا تصل الأشياء الطبيعية إلى وجود حر لذاته ، وإنما تظل وجوداً للآخر ، وتعتبر المرحلة الثانية انتقالاً من الفردي إلى الكلى .

أما المرحلة الثالثة في تطور الروح ، ففيها لا نلتقي بالمتناهي يقوم في مقابلة السلامتناهي لكي يعارضه ، بل نجد السلامتناهي هو القوة التي يرفع المتناهي نفسه بواسطتها ، ويتجاوز حالته الراهنة باستمرار إلى حالة أرقى ، مثلها نجد أن المتناهي هو السلب الذي يدفع السلامتناهي إلى التعين والتموضع في الانتاج الفني والديني والفلسفي . ولذلك يمكن القول أن البحث في الروح ينقسم إلى قسمين أساسيين : أولها المروح المتناهي الذي ينقسم إلى الروح الذاتي والروح الموضوعي ، وثانيها الروح اللامتناهي الذي نجده في المرحلة الثالثة في الروح المطلق ، ولكي نتعرف عليها لا بد من الإشارة إليها .

### 1 ـ الروح الذاتي

ومضمون هذه المرحلة هو العقل البشري منظوراً إليه نظرة ذاتية ، على أنه عقل الذات الفردية ، وقبل أن نشير إلى التقسيات الفرعية لهذه المرحلة ، لا بد أن نبين أنه إذا كان الروح في هذه المرحلة ذاتياً ، فليس معنى هذا أن المرحلتين الأخريين لا ذاتيتين ، لأن كل المراحل ذاتية ، لأن حقيقة الروح هي أنها (أنا) أو (ذات) ، والمراحل الثلاث مستويات مختلفة (للأنا) ، و (للذاتية ) ، والواقع أن العلاقة بين الأنا والذات اللتين

<sup>(84)</sup> هربرت ماركيوز: العقل والثورة ( مرجع سبق ذكره ) ص 138 .

يتصف بهما الروح ، هي نفسها علاقة المتناهي واللامتناهي التي أشرنا إليها ، « فالأنا » يعبر عن الكلي من حيث هو تعبير عن النشاط الباطني لـلأنا الفردي ، وهو بهذا تعبير لامتناه ، وفي نفس الوقت يعبر هذا الأنا عن الأنا الجزئي أو الفردي الذي لا يمكن معرفة حياة للروح الكلي إلا به ومن خلاله ، ويمكن شرح هذه الفكرة ، فحينها أقول أنا أرى أو أسمع ، أضع كل شخص في موضعي ، وأستبدل أنا آخر بأناي الفردية ، وعندما أقول أنا ، أو هذا الفرد ، أقول بصفة عامة تماماً : كل الأنوات ، وأقول أن كل واحد هو ما أقول ، وكل واحد هو أنا هذا الأنا الفردي »(85) .

ويشرح هيجل في هذه المرحلة كيفية تمايز الروح داخل ذاته Distinguished وكيف يضع الأنا نفسه في تقابل مع نفسه «Sets itself over against itself» ويتخذ من نفسه موضوعاً لذاته (86) ، ويناقش هيجل هذه الأفكار من خلال ثلاثة موضوعات رئيسية هي : الأنثروبولوجيا(\*) Anthropology of وظاهريات الروح (\*\*) Psychology وعلم النفس (\*\*\*)

وهذه الموضوعات تبين لنا أن الروح الذاتي يظهر على مستويات مختلفة ، وهي فترات ضرورية في النمو الجدلي لتصور الروح ، ولذلك يميز هيجل بين الأنثروبولوجيا (علم طبائع الإنسان) ، وبين الوعي Consciousness أو الشعور (الظاهريات) ، وبين الروح (موضوع علم النفس) . هذا يعني أن هيجل يدرس هنا موضوعات علم النفس ، فيدرس وظائف عقل الفرد وملكاته من صورها الدنيا التي تتمثل في الغريزة والوجدان والإحساس إلى صورها كها تبدو في العقل والفهم والنشاط العملي (87) ، ولذلك فالموضوع - هنا - هو كل نطاق من العقل أو الروح منظوراً إليه من الداخل ،

<sup>(85)</sup> المرجع السابق ص ص 110 ـ 111 .

Hegel: Philosophy of Mind, p. 11

<sup>(\*)</sup> الانثروبولوجيا : مصطلح هيجلي خاص ، لا يعني دراسة تاريخ حضارة الإنسان وثقافته ، وإنما يعني ـ لديه ـ دراسة طبائع النفس البشرية من خبلال ثلاثة أقسام هي : النفس البطبيعية The Physical Soul ، والنفس الشاعرة The Actual Soul .

<sup>(\*\*)</sup> هذه الكلمة تستخدم هنا بمعنى أضيق من معناها في ظاهريات الروح ( 1807 ) وهو هنا يطلقها عـلى النفس التي تعاني الانقسام بين الذات والموضوع ويطلق عليها اسم الوعي ويسمى هذا الجزء بالـظاهريـات ، انظر ستيس : فلسفة هيجل ص 460 .

<sup>(\*\*\*)</sup> لا يستخدم هيجل علم النفس هنا بمعناه التجريبي ، وإنما يقصد فلسفة المروح ، وهو ـ أي علم النفس ــ مصطلح خاص من مصطلحات الفلسفة الهيجلية .

<sup>(87)</sup> ستيس : فلسفة هيجل ص 440 .

بمعنى أنه لم يظهر نفسه في صورة خارجية على هيئة منظمات ومؤسسات اجتماعية كما ينظهر في السروح الموضوعي ، الذي يندرس الأسرة والندولية والقيانسون وقواعد السلوك والأخلاق .

### 2 ـ الروح الموضوعي

تبدأ الروب في هذه المرحلة الخروج من ذاتها إلى الآخر ، فإذا كانت الفكرة بصفة عامة تصبح في تخارج Externality ، بمعنى أنها تخلق عالماً موضوعياً خارجياً وهو العالم الروحي ، الذي يظهر في التنظيات والمؤسسات الروحية مثل تنظيات الأسرة والدولة ، ويطلق هيجل على هذه المؤسسات « تنظيات موضوعية لأنها موضوعات خارجية عن الذات » ، « ولكنها متحدة كذلك في هوية واحدة مع الذات أو الأنا الخارجية لأنها ليست إلا تموضعاً لذاتي أنا ، صحيح أنها ليست تموضعاً لذاتي الفردية بوصفي فرداً جزئياً خاصاً . . . ولكنها تموضع لذاتي الكلية ، لعقلي ، للعنصر المشترك مع البشرية كلها ، أعني هي تموضع للروح الكلية للإنسان »(88) ، فقوانين الدولة مثلاً تجسد الحياة العقلية الكلية للمجتمع ، ولهذا فهي موضوعية وروحية أيضاً .

ويتحدث هيجل عن الروح الموضوعي من خلال حديثه عن القانون وقواعد السلوك والحياة الأخلاقية ، وإذا كان هيجل يناقش في الروح الذاتي ، الذات الفردية ذات الطابع الكيلي العام ، فإنه يدرس هنا الذات الكلية حين تتموضع في مؤسسات موجودة في الواقع ، فهو يدرس الأسرة ، وينتقل منها إلى دراسة الأمة ، والأمة لا تنشأ إلا نتيجة للصراع بين الجهاعات أو الأفراد المتنازعين واتفاقهم على مصلحة موضوعية مشتركة ، ويتم هذا عن طريق الوعي الذي يحقق هذا الاندماج ويطلق عليه هيجل «روح الأمة Geist » وهنا تنظهر الدلالة العينية للفظ التوسط في السروح الموضوعي ، حيث يجعل الأفراد المتنازعين يعملون لمصلحة الكل ، ونشاط التوسط هو المنشاط العمل ، الذي عن طريقه عيتغلب الإنسان على الإغتراب بين العالم الموضوعي والعالم الذاتي ، ويحول الطبيعة إلى وسيط ملائم لنموه الذاتي . . . « فعندما تشكل الموضوعات بواسطة العمل تصبح جزءاً من الذات التي يمكنها التعرف فيها على حاجاتها ورغبتها الخاصة »(89) ، ويتحول الفرد عن طريق العمل إلى كلي ، لأن العمل بطبيعته نشاط كلي ، يجعل نتاج الفرد قابلاً للتداول بين الأفراد جميعاً .

<sup>(88)</sup> المصدر السابق ، ص 437 .

وحين يصبح الإنسان قادراً على حل مشكلاته جميعها بالاعتباد على العقـل وحده ، فإنه حينذاك يصبح قـادراً على تحمـل مسؤوليته ووعيـه الذاتي وتحمـل مسؤولية الآخـرين أيضاً ، وهذا الوعى الذاتي المطلق هو الروح المطلق .

#### 3 ـ الروح المطلق

وهو اتحاد الروح الذاتي والروح الموضوعي ، وفي هذه المرحلة تصبح الروح حرة حرية مطلقة ، وتمثل الروح البشري على نحو ما يتجلى في الفن والدين والفلسفة ، حيث تدرك الروح أن الفلسفة في آخر مراحلها هي الحقيقة الواقعية كلها ، ولأن في الفلسفة تكتمل عودة الفكرة إلى نفسها ، ولأن الإنسان صاحب الفكرة هو أقصى تجل للفكرة في العالم ، والتطور في الروح المطلق - كها هو الحال عند هيجل - تطور منطقي وليس زمنياً ، بعمى أن الدين مرحلة أعلى من الفن ، والفلسفة أعلى من الدين لديه . ونلاحظ أن الروح المطلقة هي في البداية روح أمة بوجه عام ، ولكن هذه الروح لا تتحقق تحققاً كاملاً ، ولا توجد في شكلها الصحيح ، إلا حين تمارس نشاطها الحقيقي ، أي في الفن والدين والفلسفة ، وذلك لأن مجالات الثقافة هذه هي الحقيقة الواقعة في صورتها النهائية ، وهي عالم الحقيقة القصوى ، فالذهن الخالص - عند هيجل - لا يحيا إلا في الفن والدين والفلسفة ، ولهذه المجالات الثلاثة كلها مضمون واحد بأشكال مختلفة .

« والواقع أن فلسفة الروح ، بل ومذهب هيجل بأكمله ، إنما هو تصوير للعملية التي يصبح بها الفردي كلياً ، ويتم بواسطتها إقامة الكلية  $^{(90)}$  على أساس أن الحقيقة النهائية عند هيجل هي الكلية ، ولذلك يجعل من الفلسفة علم التصورات الكلية .

ويمكن القول بأن للروح المطلق ثلاث درجات ، أولها الفن وأوسطها الدين ، وأساها الفلسفة ، أو المعرفة المطلقة ، والفن يعتبر عند هيجل أولها لأنه تعبير عن الحقيقة ويتخذ شكل التمثيل الحسي ، بينا الفلسفة أكمل تعبير عن الحقيقة ، لأن الفكر هو الوسيط الذي تحيا فيه حقيقتها المطلقة ، بينا يقع الدين في منزلة وسطى لأنه يعتمد على التشبيهات الرمزية وبعض الصور الحسية ، والواقع أن الفن والدين يتداخلان عند هيجل كثيراً كما سنلاحظ فيما بعد عند عرض رؤيته في الجمال والفن ، ويتضم هذا في دراسته للديانة الجمالية عند اليونان ، حيث ظهر الدين في شوب فني ، ولذلك فقد اتخذ التعبير عن الألهة في الفن اليوناني صورة حسية ورمزية ، ولذلك يقول هيجل في فلسفة

<sup>(90)</sup> المرجع السابق ، ص 97 .

الروح ( فقد كان الآلهة اليونانيون - في البدء - مجرد تمثلات للحدس الحسي أو التفكير القائم على الصور ، إذ لم يتحقق إدراك فكري لهم ، ذلك أن وسيط الإحساس لا يستطيع الكشف إلا عن جملة الأشكال ، في حين تظل الوحدة المشتملة على كل تلك الأشكال قوة غير متعينة وغريبة في مقابل الآلهة جميعاً ( وكما هو الحال في كل مراحل فلسفة الروح ، إن كل مرحلة تتصاعد تدريجياً لتفضي في النهاية إلى المرحلة التي تليها ، كذلك - في رأي هيجل - يفضي الفن في تعبيره عن الحقيقة إلى الدين ، حيث يكشف لنا الفن عن نوع من التناهي في العمل الفني ، يجعل المرء مدفوعاً لتجاوز ما في الخبرة الجمالية من نقص إلى خبرة أرقى تنطوي على الخبرة الجمالية وتستوعبها في خبرة أكمل ، وهذه الخبرة الجديدة هي الخبرة اللدينية .

ومثلما نتدرج في الفن ، نتدرج في الدين أيضاً الذي يبدأ بصورة مجردة ، وحسية في تصوره لله وللروح بشكل عام ، حتى يصل إلى المسيحية التي يعتقد هيجل أنها أكمل تعبير عن هذه المرحلة ، ويرى أن كل الديانات الأخر تنتمي لمرحلة ما قبل المسيحية ، ويتضح في هذا مدى تأثر هيجل بالدين وبالفكر الديني في عصره ، وهو حين يدافع عن المسيحية يدافع عن مبدأ رئيسي من مبادىء الحضارة الغربية ، ولكن على الرغم من أن ديانة الوحي ، أو الديانة المطلقة وهي المسيحية تعبر عن الحقيقة المطلقة عند هيجل ، فإن هذا التعبير يظل ناقصاً ، لأن التعبير الذي تقدمه الخبرة الدينية يظل مستنداً إلى لغة الصور والرموز مما يحول بينه وبين أن يصبح تعبيراً تاماً عن الحقيقة ، ولذلك ننتقل من الخبرة الدينية إلى الفلسفة أو المعرفة المطلقة ، حيث يستطيع الفكر أن يعبر عن نفسه بلغة التصورات والمفاهيم ، وإذا كان الدين نفياً للفن ، فإن الفلسفة هي نفي نفي ، حيث يتم الوصول إلى أسمى تعريف للمطلق وهو : « أن المطلق ليس روحاً فقط ، وإنما هو الروح المتجلي لذاته بصورة مطلقة »(92) .

(The highest definition of the absolute is that it is not merely mind in general but that it is mind which is absolutely manifest to itself).

وهـذا يعني أن الحقيقة التي تميـز الفلسفة عن الفن والـدين ، هي أن الـوعي في مستوى الروح المطلق ، قد تجاوز كل الأشكال الأخـر ، وأصبح يعيش خبرة جـديدة هي تأمل الذات لذاتها ، وليس لأي موضوع آخر ، فـالخبرة الجـمالية ، والخـبرة الدينيـة ، لم

Hegel: Philosophy of Mind, p. 20, Sec. 384.

<sup>(91)</sup> 

Ibid: p. 92. (92)

تتحقق بذاتها تحققاً تاماً وكاملاً ، إنها تعبر عن الحقيقة بلغة التمثلات الحسية والصور الرمزية التي هي في حد ذاتها عائق يحول دون التعبير عن الحقيقة من خلال التصورات والمفاهيم ، ولذلك فالفلسفة مرحلة ضرورية لترقي الروح في درجاته التصاعدية ، وهي آخر نقطة بوسعه أن يصل إليها ، حيث تتحول الأشياء إلى أفكار ، لأن جوهر الروح المطلقة \_ في هذه المرحلة الأخيرة \_ هو تحويل الأشياء إلى الحقيقة ذاتها ، بدلاً من التوقف عندها في مرحلة الفن أو مرحلة الدين (63) .

#### تعقيب

نتبين مما سبق موقع الفن من فلسفة هيجل بشكل عام ، بعـد أن أشرنا إلى أقسـام الفلسفة الهيجيلية ، وبينا أن الفن ينتمي للروح المطلق ، ويبين هذا أن الفن جـزء من التركيب الجدلي العام الذي يعرضه هيجل لمسيرة الموعي البشري نحو الحقيقة ، وجزء ومرحلة من مسار الروح المطلق ، ولذا يجدر أن نجمل أهم الأفكار الأساسية عن الحقيقة التي هي لب الفلسفة الهيجيلية ، وهي أيضاً غاية الفن والجمال لـ ديه ، والتي عـ رضها هيجل في تصديره لظاهريات الروح ، حتى أنه يبدو لنا أن الهدف الحقيقي من هذه المقدمة هـو التعريف بـالحقيقـة المطلقـة كـما تتبـدى في نهايـة المطاف للروح المطلق في الفلسفة ، فبدأ هيجل ظاهريات الروح - كما بدأ موسوعة العلوم الفلسفية - بتحليل نقدى للتيارات الفلسفية في نهاية القرن الثامن عشر ، وعرض تصوره للفلسفة وللحقيقة الفلسفية ، وبين أنه يختلف مع الفلاسفة السابقين عليه في أنهم كانوا يفصلون بين المعرفة والوجود ، بينها ـ عند هيجل ـ الحقيقة الفلسفية هي نوع من الوجود ، بـالإضافـة لكونها نـوعاً من المعـرفة ، وهـذا يعني أن العلاقـة بين أي مـوجود وحقيقتـه هي أيضـاً عـلاقـة موضوعية متعلقة بالأشياء ذاتها ، ويضرب هيجل مشالًا لفكرته يشرح فيها التقابل بين الحقيقة الفلسفية والحقيقة الرياضية التي أشرنا إليها، فبين أن ماهية المثلث القائم الراوية هي أن أضلاعه تجمعها تلك العلاقة التي تنص عليها نظرية فيشاغورس، ولكن هذه الحقيقة تقع خارج المثلث ، بمعنى أن البرهنة على النظرية هي عملية تقوم بها الذات العارفة ، أي أن الحقيقة الرياضية توجد خارج المثلث في الذات العارفة ، ومن ثم فإن هذه الموضوعات الرياضية هي كيانات خارجية تفتقر إلى الحقيقة والماهية ، أما موضوعات الفلسفة فإنها ترتبط بحقيقتها في علاقة داخلية وثيقة ، ويؤكد هيجل هذا عن طريق أن

Ibid: p. 12 Sec: 381. (93)

يضرب مثالاً بالإنسان الذي هو موضوع الفلسفة ، فطبيعة الإنسان تقتضي الحرية ، والحرية شكل من أشكال العقل ، فهذا المبدأ المتداول هو الهدف الباطن للإنسان ، والبرهان عليه يكون من خلال تاريخ الإنسان ذاته ولذلك فهو يقول في تصدير الظاهريات : « أن الفلسفة ، من ناحية أخرى ، لا تدرس التعينات أو التحديدات غير الجوهرية بل تدرس التعينات بقدر ما تكون منطوية على الجوهر ، فعنصرها المكون ومحتواها ليس المجرد أو غير الواقعي بل الواقعي أو الفعلي الذي يضع ذاته ويحيا في ذاته أي الوجود القائم في تصوره الشامل (69).

وهذا يؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين الحقيقة والوجود ، وهذه العلاقة هي التي تميز المنهج الفلسفي عند هيجل ، ولذلك فهو يسرى أن الحقيقة الرياضية يمكن أن تدرك في قضية واحدة ، وتكون هذه القضية صحيحة ونقيضها باطلاً ، أما في الفلسفة الهيجلية ، فإن الحقيقة عملية فعلية لا يمكن إدراكها في قضية واحدة ، لأنه لا تبوجد في الفلسفة قضية واحدة صحيحة بمعزل عن الكل ، ولهذا فمقر الحقيقة ليس القضية كما هو الحال في الفلسفة والمنطق التقليديين ، وإنما النسق الفلسفي كله وليس جزءاً منه .

ونقطة البداية هي تحليل تجربة الحياة اليومية وسلبها ، لأن الحياة اليومية تغرق الإنسان في الجزئي بينها الكل هو الحقيقة The true is the whole ولذلك ينقد هيجل الموقف الطبيعي والتفكير العلمي التقليدي اللذين ينظران إلى التجربة بمفهومها المعملي بوصفها هي نقطة البداية الإيجابية لقيام العلم لديهم ، وهذا النقد والتفنيد الذي سبق أن عرضناه يعنى أنه ضد كل رأي يقصر الحقيقة على الجزئى .

وقد لخص د . فؤاد زكريا فهم هيجل لمشكلة الحقيقة ، فقال : أن أساس فهم هيجل لمشكلة الحقيقة هو الفهم الخاص للحكم . . . فالحكم هو المظهر الأول لفاعلية الذهن ، والحكم لا يقف بمعزل عن سائر مظاهر المعرفة في الذهن ، وإنما هو يتداخل في كل هذه المظاهر ، بحيث لا تكون المعرفة الإنسانية \_ في نهاية الأمر \_ إلا سلسلة متصلة من الأحكام ، ومعنى ذلك أن الذهن لا يتعامل مع عناصر غريبة عنه ، أو مضادة له ، وإنما يتعامل مع نفسه على الدوام (60) ، وفي هذا الفهم يؤكد هيجل على أهمية عنصر التفسير في ادراكنا لكل واقعة ، فالوقائع لا تنفذ إلى الذهن إلا من خلال تفسيره لها .

Hegel's Texts, p. 70.

Hegel's Texts and ......, p. 32. (95)

<sup>(96)</sup> د. فؤاد زكريا: مشكلة الحقيقة ، رسالة دكتوراه ، مخطوطة جامعة عين شمس 1956 ، ص 51 .

والذهن \_ في هذا \_ خاضع لطبيعته الخاصة التي تشكل الواقع ، وتضفي عليه صورتها ، أي أن ما ندركه من الوقائع ليس إلا ما تنطوي عليه من عنصر عقلي . والحقيقة عند هيجل لا تكون مباشرة ، أو متعلقة بوقائع منفصلة ، بل هي نسق من الأحكام ، فلا بد أن تكون الحقيقة في النسق كله وليست صفة تطلق على مكوناته كل على حده ، ولذلك فلا بد أن يكون الواقع كلا ذا دلالة ، لكي يكون قابلًا لأن يتصور بالفكر .

ومعنى أن يكون الواقع كلياً هو أن يتصف بأنه نسق مترابط ، بحيث يتضمن كل عنصر من عناصره بقية العناصر المكونة له ، وتتحدد طبيعة كل عنصر تبعاً لمساهمته في الكل الذي يشارك في تكوينه ، وأن يكون في حركة وسعي داثبين (97) .

وإذا كان هيجل يضع للفلسفة غاية هي المطلق ، فمعنى هذا أن معيار الحقيقة للديه ـ ليس معياراً سكونياً Statique ، بل حركة دائمة مسترشدة بهذا المطلق . ولهذا نجد نزوع المعرفة الدائم إلى المطلق ، والحقيقة العليا هي مجموع ما يوجد ، والغاية الأخيرة له ، وهي الكلي في أي مظاهر تحققه ، أي الروح ، ويتبدى الروح في مظاهر عديدة ، ويكشف عن نفسه في مجالات مختلفة ، في كل ما يوجد ، ولكن أي نسق جزئي لا يكون هو الحقيقة ، ومن هنا فإن الحقائق تتضاوت في الدرجة ، لأن الحقيقة لا تكون مطلقة ، مثلها أن البطلان لا يكون مطلقاً ، فكل حقيقة يشوبها بطلان .

<sup>(97)</sup> المصدر السابق.

## الفصل الثاني

# اسس فلسفة الحضارة عند هيجل ( الثقافة والاغتراب )

#### تمهيد

نبدأ في هذا الفصل بدراسة أسس فلسفة الحضارة عند هيجل من خلال ظاهريات الروح ، ومحاضراته في فلسفة التاريخ ، وذلك لارتباط الحضارة بجهاليات هيجل ، ولأن الحضارة \_ لديه \_ تبين لنا الدور الذي يلعبه الفن في التاريخ البشري ، وفي تجربة الوعي البشري أيضاً ، ويحاول هذا الفصل من خلال عرضه لفلسفة تاريخ الحضارة عند هيجل ، أن يعرض لجهاليات هيجل كها تظهر في كتاباته الاخر ، لا سيها في ظاهريات الروح \_ حين كان الفن متحداً مع الدين \_ وفلسفة الدين ، وفلسفة التاريخ ، فكها هو معروف ، أن هيجل لم يقدم رؤاه في الفن والجهال في كتابه الرئيسي « الاستطيقا » للذي نتعرض له ونحلله بشكل أساسي في هذا البحث \_ فحسب ، وإنها قد أشار إلى الفن في « فلسفة الروح » (1) ، حين تحدث عن الروح المطلق وعن الفن والدين والفلسفة الفن في « فلسفة الروح » (1) ، حين تحدث عن الروح المطلق وعن الفن والدين والفلسفة « الاستطيقا » ، وبين تناوله في كتبه الأخر ، أنه يعرض للفن في كتابه الرئيسي بشكل تفصيلي يكشف لنا عن طريقه عن الخصائص النوعية للفن والجهال ، بينها في كتبه الأخر ، يعرض للفن كجزء من نسق مقومات الحضارة الإنسانية جنباً إلى جنب الدين والثقافة ، ويتضح هذا حين يتحدث هيجل عن الديانة الجهالية في اليونان .

والحقيقة أن الطابع العيني للفلسفة الهيجيلية هو الذي حدا بنا إلى أن نبدأ بـالكل

See: Hegel: Philosophy of Mind, Sec. 556 to Sec. 563, p. 293. (1)

في الفن ، أي بالجوانب الكلية الحضارية التي ارتبط بها الفن ، قبل الحديث عن الجوانب النوعية الخاصة في الفن ، فإذا كان الفن وتاريخه جزءاً من التاريخ الكلي للإنسانية فلا بـد أن نعـرض لهذا التاريخ وطبيعته ، قبل أن نعـرض لتاريخ الفن ، لا سيا « أن كلمة التاريخ عند هيجل لا تعني التاريخ السياسي وحده بالمعنى الخاص ولكنها تعني الحضارة الإنسانية بكل مقوماتها »(2).

ويستند هيجل في تفسيره للحضارة إلى الروح «Geist» ، ولذا فهو يبدأ محاضراته في فلسفة التاريخ بتحديد طبيعة الروح(3) ، وإذا كنا في الفصل السابق قد أشرنا إلى الحقيقة وعلاقتها بالنسق الفلسفي ، فإن الحقيقة هنا ، في الروح الموضوعي في الظاهريات وفي فلسفة التاريخ ، ترتدي رداء الزمنية ، بمعنى أن التاريخ هو حقيقة الروح والروح هو حقيقة التاريخ ، « وكلمة الـروح عند هيجـل تشير إلى المـطلق بوصفـه وعياً وعقلًا ،(4) وتختلف بذلك عن الطبيعة التي ليس لها تــاريخ ، بينـــا الروح وحــده هو الذي له تاريخ ، لأن له ماضياً ، وله مستقبلًا يتضح في الصيرورة Becoming ، ولذلك كان الزمان والتاريخ من أهم المقومات الأساسية للروح الذي يتجلى في الوجــود ، وهكذا يعرف هيجل الروح بالتاريخ ، والتاريخ بالروح ، بمعنى أن الروح لديـه هو الكليـة التي تتجلى في عينية التاريخ ، وإذا كان التاريخ الإنساني في حقيقته هو سعى وتقدم نحو الحرية ، فإن ماهية الرّوح هي الحرية ، « وكـل صفات الروح لا توجـد إلا بواسطة الحرية ، وأنها كلها ليست إلا وسيلة لبلوغ الحرية »(5) . وهذا ما أكده هيجل مراراً في أكثر من موضع من كتاباته المختلفة ، ويرى أن العالم الذي يتمثـل فيه الــروح ليس العالم المادي ولكنه عالم التاريخ الإنساني ، ولـذلك فـإن ظاهـريات الـروح ليست تاريخـاً للعالم فحسب ، ولكنها تأريخ للوعي وتأريخ للإنسانية ، وإن كـان كلّ منهـما يرتبط بـالآخر ، لأنه يرى أن تاريخ الإنسانية هو تاريخ الوعي بـذاته وتـاريخ التحـرر(6) ، وهذا يعني أن هيجل يربط المسار الابستمولوجي للوعي الذاتي ( من اليقين الحسي إلى العقل ) ، بالمسار التاريخي للبشر ( من العبودية إلى الحرية ) ، وهذا ما أعطى لفلسفته الطابع العيني

<sup>(2)</sup> د. نازلي إسماعيل : الشعب والتاريخ هيجل ، ص 159 .

<sup>(3)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ترجمة د. إمام عبد الفتاح، وسبقت الاشارة إليه، ص 83 ـ 84 .

 <sup>(4)</sup> د. نازلي إسهاعيل: المرجع السابق، ص 120.

<sup>(5)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ، ص 84 .

 <sup>(6)</sup> د.ج. كولنجوود : فكرة التاريخ ، ترجمة محمد بكير خليل ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة 1968 ،
 ص 211 .

المواقعي ، فهو يرى أن أحوال الموعي وأشكاله تظهر لنا على صورة وقائع تاريخية وموضوعية ، والانتقال الذي نلمحه عند هيجل من التحليل الفلسفي إلى التحليل التاريخي هو في حقيقة الأمر - تمتيق للطابع التاريخي للتصورات الفلسفية الأساسية ، وبرهنة على هذا الطابع ، فكل التصورات الفلسفية لديه تنطوي على مراحل تاريخية فعلية في تطور البشرية وتعبر عنها ، وهيجل حين يدرس التاريخ ، فإنه يسعى للكشف عن جذوره الحقيقية في عالم الإنسان ، ولذا فهو يدرس الإنسان بكل سهاته الحضارية ، التي تشمل الثقافة ، والأخلاق والقانون والدين والفن ، وهذا ما سوف يتضح حين نتعقب رحلة الروحي الموضوعي واغترابه بين الموجود لذاته ، وبين الوجود في ذاته ، والذي يبقي الإنسان في حالة توتر دائم تدفعه لحل التناقض بين الكلي والفردي ، عن طريق تموضع عمل الإنسان الفردي في نتاج موضوعي ، يصبح جزءاً من نتاج المجتمع الكلي ، ويعتبر هذا الفصل بمثابة الأساس الأنطولوجي والمعرفي لجماليات هيجل ، الذي أشار إليه هيجل في كتابه « الاستطيقا » حين بين الدور الذي تلعبه الفلسفة في حل التناقض المزدوج الذي يجد الإنسان نفسه فيه .

# مفهوم الحضارة عند هيجل وارتباط هذا المفهوم ببناء ظاهريات الروح

إذا تأملنا التعريفات المختلفة لكلمة « الحضارة Civilization » في أدبيات الفكر المعاصر (\*) ، سنجد أنها مرتبطة بكلمات أخر مثل الثقافة والمدنية ، ولكن هذه الكلمة

<sup>(\*)</sup> يرتبط مصطلح الحضارة بمصطلح الثقافة Culture ، وهناك تعريضات غنلفة لكلمة الحضارة تبعاً للفترة التاريخية ، فلقد اكتسبت هذه الكلمة معناها الفكري في أوروبا في القرن الشامن عشر . والمعنى العام لهذه الكلمة هو وجلة مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي التي ، تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع أو مجتمعات متشابهة ، وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة ، والحضارات متفاوتة فيها بينها ولكل حضارة نطاقها وطبقاتها ولغناتها » ( انظر د. مجدي وهبة : معجم مصطلحات الأدب ص 70 ) . ولكن المعاجم الأخرى ذات الطابع الفكري والاجتماعي ترى أن الحضارة هي مجموع الجوانب المادية في حياة الأشخاص والمجتمعات ، وبالتالي تميز بين كلمة الحضارة وكلمة الثقافة مدا المضمون في المانيا على وجه الحصوص ، وصارت والروحية في حياة المجتمعات ، واكتسبت كلمة ثقافة هذا المضمون في المانيا على وجه الحصوص ، وصارت موازية لتصور عام لتاريخ البشرية الذي اعتبر درجات التقدم الفكري معياراً أساسياً للتمييز بين مراحل موازية لتصور عام لتاريخ البشرية الذي اعتبر درجات التقدم الفكري معياراً أساسياً للتمييز بين مراحل مدا فإن ما الجانب المادي في حياة الأشخاص والمجتمعات فقد أفرد له الفكر الألماني كلمة وحضارة » ، وعلى هذا فإن ما يقصده هيجل بكلمة الحضارة هي الثقافة ، لانه يركز على الجانب الروحي ، ولا يقصد الجوانب الموضوعي التي تتجسد في أشكال مادية واجتماعية وثقافية مثل الأسرة والمجتمع والدولة ، والواقع أن هيجل حين ياخذ الحضارة بمعني الثقافة الروحية هانه متأثر في ذلك بالنزعة الرومانتيكية ، التي كانت أحد المصادر التي عالي بالمنوعة المنادة على المنادة واحتماعة فائه متأثر في ذلك بالنزعة الرومانتيكية ، التي كانت أحد المصادر التي

تتخذ طابعاً خاصاً لدى هيجل ، إذ ترتبط بنسقه الفلسفي ، وبروح الشعب الذي تعبر عنه ، وإذا كان المقصود من كلمة الحضارة الجوانب المادية ، والمقصود بكلمة الثقافة هو الجوانب الروحية في حياة الأشخاص والمجتمعات ، فإن هيجل ـ وفق هذا المعنى \_ يستخدم الجفارة بالمعنى الذي نستخدمه لكلمة الثقافة Bildung ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ، إذا كان هيجل يعني بكلمة «حضارة» الثقافة بمفهومها الروحي ، فأين وردت هذه الكلمة لديه وماذا تعني ؟

وردت كلمة الثقافة عند هيجل في « محاضراته في فلسفة التاريخ » ، وفي « ظاهريات الروح » ، ففي محاضراته في فلسفة التاريخ وردت في الجزء الخياص الذي يتحدث فيه هيجل عن المسار التاريخي للبشرية ، حيث يبين لنا أن التاريخ الكلي للبشرية يكشف لنا عن تطور الوعي بالحرية من جانب الروح ، وما يترتب عليه من تحقق فعلي لمذه الحرية ، والتطور الذي يقدمه هيجل في هذا الجزء هو تطور منطقي ، وليس زمنياً ، معني أن الفكرة الشاملة Notion هي أساس التطور في التاريخ والفن ، وكل مرحلة من مراحل التطور لها مبدؤها الخاص بها ، ولذلك فهو يقول : « وهذا المبدأ في التاريخ هو خاصية الروح ، هو العبقرية القومية الخاصة بأمة من الأمم . وداخل حدود هذه الخاصية تعبر روح الأمة ، في تجليها العيني ، عن كل جانب من جوانب وعي الأمة وإرادتها ، أي عن النطاق الكامل لتحققها الفعلي ، عن كل جانب من جوانب وعي الأمة وإرادتها ، أي عن النطاق الكامل لتحققها الفعلي ، عن كل جانب من الطابع الميز لأمة من السياسي وأخلاقها ، وتشريعها وعلمها وفنها ، كل هذا يحمل الطابع الميز لأمة من الشعوب ، الشيام ، وهو ما نطلق عليه السيات الحضارية لأمة من الأمم أو شعب من الشعوب ، ولذلك فلكل شعب مبدأ خاص تظهر آثاره واضحة في سمات النتاجات الفعلية ، وعلى ولذلك فلكل شعب مبدأ خاص تظهر آثاره واضحة في سمات النتاجات الفعلية ، وعلى ولذلك فلكل شعب مبدأ خاص تظهر آثاره واضحة في سمات النتاجات الفعلية ، وعلى

تشكل روح العصر الذي كان يعيشه هيجل ، ولذلك فالمعنى الشائع لكلمة الحضارة بعيد عها يقصده هيجل ، والحقيقة أن الالتباس الذي بين كلمة حضارة وثقافة ، والتفرقة بينهها ، يرجع إلى أن المصطلح العربي الذي يستعمل في مقام التحدث عن المدلول الاجتهاعي أو العام للثقافة هو مصطلح الحضارة ، بينها يشير لفظ المدنية إلى الجوانب المادية والتكنولوجية في أي مجتمع . لمزيد من التعريف بمفهوم الحضارة كمصطلح فكري واجتهاعي أنظر :

<sup>-</sup> أحمد حمدي محمود : الحضارة ، كتابك ـ دار المعارف ـ القاهرة 1977 .

ـ الطاهر لبيب : سوسيولوجيا الثقافة . معهد البحوث والدراسات العربية 1978 ص 8 ـ 9 .

<sup>-</sup> ت . س ـ إليـوت : ملاحـظات نحو تعـريف الثقافة : ترجمـة د. شكري عياد، الدار القـومية للكتـاب ، القاهرة .

<sup>(7)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ( الترجمة العربية ) ص 153 .

هذا فإن تحليل هيجل الحضاري لأي أمة ينصب على تحليل الإنتاج الثقافي والروحي لهاده،

ولذلك فالتاريخ الكلي لديه يبدأ مع الحضارات التي عرفت الدولة ، التي تجمع الداتي والموضوعي من خلال أشكالها الثقافية ، فتشكل الدولة بقوانينها وتنظيها هما ومؤسساتها الشكل الذي تتخذه الروح في تحقيقها الكامل في الوجود ، ولذلك يستبعد هيجل من التاريخ الشعوب البدائية التي لم تعرف الدولة ، ويجعلها مرحلة ما قبل التاريخ ، والدولة هنا تقوم على مقومات الحضارة لأي شعب من الشعوب وهي الدين ، والأخلاق ، والقانون ، والفن ، وهذه المقومات هي التي تظهر خصائصها النوعية في الثقافة الكلية لأمة ما .

ويرى هيجل أن ثقافة أي شعب من الشعوب هي التي تقدم لنا الجانب الكي لهذا الشعب، هذا الجانب الذى يحدد لنا الفروق الحقيقية بين شعب وآخر، وللثقافة ميزة عند هيجل في أنها ذات طابع صوري بمعنى إذا كانت الفلسفة تضفي عليه طابع الكلية، فإن الثقافة تقدم لنا هذا الطابع الكلي في صورة تستمد شروط وجودها من الواقع العيني الجزئي، فالتصور الفلسفي لأمة ما يمكن تحليله عن طريق الثقافة إلى عدد كبير من التصورات، ويمكن أن يوضح هذا إذا أردنا أن نحلل فكرة « الواحد، » التي ستند إليها الفكر الصيني بوصفها أساساً له ، يمكن تحليلها في أشكال الثقافة إلى تصورات تظهر في الفن والأخلاق والشريعة الصينية، ولذلك فهو يبين أنه يمكن عن طريق الفكر الإشارة إلى موضوع يحوي في باطنه مغزى عينياً واسعاً ، بكلمة واحدة ، من خلال تصور واحد بسيط ، بينا تمكننا الثقافة من إبراز هذا الثراء الداخلي من خلال الإنتاجات الفعلية للإنسان في ميادين العلم والفن ، ولذلك يمكن القول ـ على حد تعبير هيجل ـ « أن الثقافة بصفة عامة تجهز بالفعل الأدوات التي تشيد بها الفلسفة صرحها »(ق) ، وكذلك الدولة من ناحية أخرى تساهم في ظهور الأشكال الثقافية المختلفة مثل الفنون ، « ففي الرتباط الناس بعضهم ببعض داخل الدولة تكمن ضرورة الثقافة الصورية ، وبالتالي تسمى ارتباط الناس بعضهم ببعض داخل الدولة تكمن ضرورة الثقافة الصورية ، وبالتالي الرتباط الناس بعضهم ، والشعر(\*) ، والفن الدولة تكمن ضرورة الثقافة الصورية ، وبالتالي تسمى

<sup>(8)</sup> المصدر السابق: نفس الموضع.

<sup>(9)</sup> هيجل: المصدر السابق ص 161.

<sup>(\*)</sup> يرى هيجل أن الشعر هو أقل الفنون حاجة إلى المتطلبات الخارجية ، لأنه يتخذ من الصوت عنصر وجوده المباشر ، ولذلك فهو يسير نحو التقدم والنضج في التعبير حتى في الظروف التي لا يكون الشعب فيها قـد اتحد

باسم الفنون التشكيلية تتطلب ، فضلاً عن ذلك ، حياة الناس في مجتمع »(10) والطابع الحضاري المميز لكل أمة يتضح في الأشكال الثقافية الروحية ، فإذا كنا نجد لدى جميع شعوب التاريخ في العالم الشعر والفن التشكيلي والعلوم والفلسفة ، فإننا نجد اختلافات عميقة لا تقتصر على الأسلوب والدلالة بصفة عامة وإنما تمتد إلى المضمون أيضاً ، وهذا ما نلمحه حين نقارن بين الملاحم الهندية والملاحم الهومرية .

ونلاحظ أن الحضارة أو الثقافة عند هيجل ، كما يتضح في محاضراته في فلسفة التاريخ لها معنى واسع ، لأنها تشمل كل ما ينتجه الإنسان ، من العلم حتى الشعر ، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة والدين والفلسفة ، أي كل ضروب النشاط التي يقوم بها الإنسان حين يحاول التسامي بذاته إلى مستوى الكلي ، والإنسان المثقف لديه هو يعبر من خلال فعله الجزئي عن الطابع الكلي لشعبه وأمته .

أما أين وردت كلمة الثقافة في ظاهريات الروح ؟ فلقد تناول هيجل الثقافة في الظاهريات في الفصل الذي يطلق عليه عنوان « الثقافة ومجال حقيقتها » Culture and الظاهريات في الفصل الذي يطلق عليه عنوان « الثقافة ومجال حقيقتها » Self- alienated spirit الخديث عن الحروح المغترب عن ذاته Felf- alienated spirit ، وفي هذا الجزء يحلل الحضارة الغربية من خلال حديثه عن عالم الروح حين يغترب عن ذاته من خلال الثقافة والإيمان ، ومن خلال عصر التنوير ومن خلال عصر التنوير الفرنسية ، وهذا الجزء من الظاهريات يلي الجزء السابق الذي أوقفه هيجل لدراسة وتحليل الوعي البشري ، وتعقب المراحل الجدلية لترقي الوعي ، حيث انتقل في هذا الجزء من العقل إلى دراسة الروح ، ويقصد هيجل بهذا الانتقال ، الانتقال من دراسة الفردي إلى دراسة الإنسان الكيلي ، أي الإنسان الذي يعيش في جماعة ، ويحيا في نطاق الدولة ، ومجموع أفعاله هو الذي يشكل التاريخ البشري ، هو دراسة كيف يفهم الإنسان ذاته من خلال الخبرات المختلفة عبر التاريخ ، « لأن أعظم هو دراسة كيف يفهم الإنسان ذاته من خلال الخبرات المختلفة عبر التاريخ ، « لأن أعظم إنجاز يمكن أن تحققه الروح هو أن تعرف ذاتها ، وأن ترقى إلى تصور واضح لنفسها ، لا بالفكر أيضاً » إلى المؤكر أيضاً » (12)

<sup>=</sup> في تجمع سياسي ، ما دامت اللغة قد وصلت في ميدانها الخاص إلى درجة عالية من التـطور الروحي حتى قبـل بداية الحضارة .

<sup>(10)</sup> هيجل: المصدر السابق، ص 160.

Hegel: Phenomenology of Spirit, trans. by: A.V. Miller, p. 297. (11)

<sup>(12)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ، الترجمة العربية ، ص 164 .

أعيال ونزعات أي شعب، وهوالذي يجاهد لكي يحقق، نفسه، ولكي يحقق مثله الأعلى، ويصبح واعياً بذاته، ولذلك فالحضارة عند هيجل مرتبطة بدراسة الإنسان المواطن الإنسان الكلي - في دولة، وهو يتعقب هذا منذ المدينة اليونانية القديمة حتى عصر نابليون، وواضح هنا أن هيجل لا يبدأ بالعالم الشرقي كها هو الحال في محاضرات فلسفة التاريخ حيث بين أنه «من الشرق قد بزغ نور الحضارة، وبدأ التاريخ الكلي عندما شرعت الروح، لأول مرة، تسعى جثيثاً نحو الوعي بذاتها، أعني نحو الحرية »(قا) بينها في الظاهريات يبدأ بالحضارة اليونانية، وتفسير ذلك يرجع إلى أن هيجل يؤرخ في بينها في الظاهريات للحضارة الغربية وتطورها، بينها في فلسفة التاريخ يعرض للتارخ الكلي للبشرية، كمسار للروح وفق نسقه الفلسفي، ولذلك فقد أدخل هيجل بعض التاريخ، العالم الشرقي، والعالم اليوناني، والعالم الروماني، والعالم الجرماني، ونلاحظ التاريخ، العالم الشرقي، والعالم اليوناني، والعالم الروماني، والعالم الجرماني، ونلاحظ أن المرحلة الثانية في الظاهريات تبدأ من مطلع الأمبراطورية الرومانية وتنتهي بالثورة الفرنسية، بينها في فلسفة التاريخ يبدأ بغزوات القرن الرابع الميلادي حتى عصر الملكية الحديثة في بروسيا.

ونلاحظ أنه في الظاهريات يطرح أشكال الوعي التي سبق أن وضحها على المستوى الفردي أو « الأنا » ، لكي يشرحها على مستوى الكلي الـ « نحن » ، ومراحل الوعي الثلاث : الوعي والوعي الذاتي والعقل ، تماثل مراحل تطور التاريخ البشري في الظاهريات ، فمرحلة الروح المباشر Immediate Spirit يثلها العالم اليوناني والروماني ، ومرحلة الروح المغترب عن ذاته يمثلها التاريخ الحديث من الاقطاع حتى الثورة الفرنسية ، وأخيراً مرحلة الروح المتيقن من ذاته التعاريخ الحديث من الاقطاع ويمثلها العالم المعاصر لهيجل في ذلك الوقت ، ونلاحظ هنا أنه يستعرض مراحل الترقي الروحي اللوعي البشري من خلال اختياره لنقاط التحول الهامة في تاريخ الوعي البشري لكي يقوم بتحليلها ، أي أنه في الظاهريات نجد « أن الروح يعرف ذاته من خلال هذا التاريخ ، وبالتالي يتقدم في ترقية من الحقيقة إلى اليقين ، وبالتالي تمثل الظاهريات - في النهاية \_ علم الروح بذاته » (14) .

وقبل أن نستعرض المراحل المختلفة من جدل الروح الموضوعي ، التي تعكس لنا

<sup>(13)</sup> المرجع السابق : ص 220 ــ 221 .

<sup>(14)</sup> د. زكريا إبراهيم : هيجل أو المثالية المطلقة ، ص 306 .

مفهسوم الحضارة عند هيجل ، يجدر بنا أن نفهم معنى « كلمة ظاهريات » Phenomenology (\*) ، والمقصود من كتاب ظاهريات الروح ، والفرق بين استخدام هيجل لهذه الكلمة واستخدام هيوسرل ( 1859 ـ 1938 ) لها يتضم لنا إذا عرفنا أن هيجل حين يتناول أي موضوع حيى ، فإنه يبحث عن ماهيته ، وهذه الماهية هي «الكلي» الذي لا يمكن أن ندركه مباشرة ، وإنما عن طريق التوسط ، بينها عند هوسرل نجد أن العلم العقلي بالماهيات يتم مباشرة بالعيان (15) ، أي أن الفرق بين ظاهريات هيجل وظاهريات هوسرل هو فرق في الوسيلة ، أي الفرق بين المباشرة والتوسط وهيجل حين يبدأ بالمحسوس ، فإن ماهية المحسوس هي حقيقته ، وهذه الماهية تدرك على نحو كلي وليس جزئياً .

أي أن استخدام هيجل لهذه الكلمة يعبر عن ارتقاء الشعور الفردي لكي يصبح كلياً ، وهذا الارتقاء يتم عند هيجل عن طريق التوسط Mediation ، في الوقت الذي يتم فيه عند هوسرل تلقائياً بالذاتية المتصلة بين الذوات أي المباشرة بالعيان (16) والمقصود بالظاهريات عند هيجل هو الكشف عن صيرورة الوعي البشري من كونه مجرد يقين حسي بسيط حتى ينتهي إلى روح مطلق ، وأصبح بوسعه التعرف على ذاته في الكون كله . والتجربة الأساسية في الظاهريات هي تجربة ذات طابع معرفي ووجودي أيضاً ، فعندما يتحول العقل إلى روح ، فإن لهذا التحول دلالات عديدة ، أولها : تحقق الالتحام والوحدة بصورة تامة بين الفكر والوجود ، وثانيها : تحول الأشكال المعرفية في

<sup>(\*)</sup> تشير القواميس إلى أن أول من استخدم هذه الكلمة هو القيلسوف الألماني يوهان لمبرت الطلقها ( 1764 ) ، حين أطلقها على القسم الرابع من كتابه الأورجانون الجديد ، ولم يلتفت إليها أحد حين أطلقها كانط 1744 ) ، حين أطلقها على القسم الرابع من كتابه « المبادىء الميتافيزيقية الأولى لعلم الطبيعة » في كانط 1724 / 1804 ) والعنوان الكامل لهذا الفصل عام (1786 ) ( المعنوان الكامل لهذا الفصل من الكتاب هو « المبادىء المتيافيزيقية الأولى لعلم العظاهرة ، أو النظاهريات » وهو يقول في ذلك : ليس الغرض هنا تحويل المظهر إلى حقيقة ، بل تحويل الظاهرة إلى تجربة .

See: André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Pressess Universitaires de France, Paris, 1962, p. 768.

ويعتبر هيجل أول من أطلق كلمة الظاهريات على نسق فلسفي متكامل حين نشر ظاهريات الروح ( 1807 ) ، وأصبحت هذه الكلمة تشير إلى نمط خاص من المعرفة الفلسفية ، وهي العلم بالمطلق ، Absolute ، فليست الظاهريات عند هيجل علماً للهاهيات وحدها ، أو علماً للوجود ، ولكنها علم للمطلق ، ولهذا السبب فهي ليست في حد ذاتها منهجاً للمعرفة ، وإنما هي علم الشعور بما هو معلوم للذات ، أي أنها دراسة للظواهر التي يمكن وصفها في مجموعها بأنها تجليات للعقل البشري .

<sup>(15)</sup> د. ناذلي إسماعيل : الفلسفة المعاصرة ، المكتبة القومية ، القاهرة 1983 ، ص 113 ـ 114 .

<sup>(16)</sup> د. محمد ثابت الفندي : مع الفيلسوف ، دار النهضة العربية ، بيروت 1980 ، ص 211 .

تطور الوعي إلى صور تاريخية وأحوال للعالم، والتي ستستحيل في نهاية الظاهريات إلى أشكال مطلقة ، والدلالة الأساسية لتحول الوعي إلى روح هي الانتقال من تحليل الفكر إلى تحليل الوجود ، والمقصود بالوجود في الروح الموضوعي عند هيجل ليس هو الوجود بما هو موجود ، وإنما الوجود الاجتماعي والتاريخي ، أي وجود الإنسان العيني في العالم ، كها هو متحقق في الأسرة والمجتمع والدولة وفي الأعراف الاجتماعية ، وانحلال كل ذلك (17) .

ويمكن القول بأن الظاهريات تمهد لـدراسة « علم المنطق » الذي يحوي المبادىء الأساسية للوجود كها هـو موجود ، ونلتقي فيها بـالخبرة التي يتعمق فيهـا الوعي نفسه ويتعرف على ذاته وعلى العالم من حوله ، والعلة الكامنة وراء أشكال الـوعي هي السلب Negative والتوسط ، الـذي يعي فيـه المطلق ذاتـه من خلال شتى ضروب الصراع والتناقض والتمزق ، في التاريخ والزمان (18) .

وفي هذا الكتاب « يمزج هيجل بين تحليله للفرد وتحليله لتاريخ الحضارة الإنسانية »(19) ، ولا بد أن نعي أن هيجل يؤرخ هنا للحضارة الغربية ، ولذلك فهو يركز على وصف بناء الذاتية الفردية الأوروبية وتطورها التاريخي ، بهدف إعادة صياغة بناء الشعور الأوروبي ، فهو يقوم بمهمة تاريخية لإعادة بناء الحضارة الغربية ، لأنه حين يدرس المفاهيم والتصورات السابقة فهو لا يتوقف عندها إلا لكي يتجاوزها إلى أفق أرحب لكي يصور مسيرة الفكر الأوروبي من العقل إلى الروح إلى الدين ثم المعرفة المطلقة ، ولذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب ، إلى جانب كتابات ديكارت الذي يسبقه ، وهوسرل الذي يأتي بعده ، إحدى لحظات ثلاث تحاول تجديد وبعث الحضارة الغربية (\*)

Jean Hyppolite: Genesis and Structures, p. 323,

<sup>(17)</sup> 

<sup>(18)</sup> فرانسوا شاتليه : هيجل : ترجمة جورج صدقني ، دمشق منشورات وزارة الثقافة 1970 ــ ص 80 .

<sup>(19)</sup> د. محمد فتحي الشنيطي : ظاهريات الفكر لهيجل ، مجلة تراث الإنسانية ، المجلد الثاني ، العدد التاسع ، سبتمبر 1964 القاهرة ص 716 .

<sup>(\*)</sup> يرى بعض الباحثين أن الحضارة العربية تعيش الآن مرحلة التجديد والبعث ، د. شكري عباد : الحضارة العربية ، للكتبة الثقافية ( الهيئة العامة للكتباب ) القاهرة 1967 ص 90 ، بينها يبرى البعض الآخر أن الحضارة الإسلامية لديها كثير من المفكرين والمتصوفة الذين قاموا باللدور الذي قام به هيجل في الحضارة الغربية ، ويعتبرون أن المتصوف ابن عربي المتوفي في 638 هـ ـ 1240 م هو هيجل الحضارة الإسلامية . د . حسن حنفى : قضايا معاصرة ( مرجع سبق ذكره ) ص 262 .

المدينة اليونانية حتى الثورة الفرنسية والعالم المعاصر له .

يصور هيجل المراحل الحضارية للتاريخ في ثلاث مراحل أساسية ، في الروح الموضوعي ، أولها : مرحلة الروح المباشر في المدينة اليونانية التي تقابل مرحلة الـوعى في جدل الروح الذاتي ، بوصفها وحدة مباشرة تجمع بين الفرد والجماعة ، ففي عالم اليونان الذي يماثل الملحمة في الشعر اليوناني ، فالملحمة لا تعبر عن الذات الفردية ، وإنما تعبر عن الكلى الاجتماعي ، ولذلك ليس هناك تناقض بين الفردي والكلى . وثانيها : المرحلة التي تقابل العالم الروماني والثورة الفرنسية ، حين انفصلت الفردية عن الكلية الاجتماعية « الدولة » ، حيث أصبحت الدولة قوة خارجية معادية للفرد ، مما أوقعه في الاغتراب والتمزق والتناقض وهي المرحلة التي يطلق عليها هيجل عنوان ( الروح المغترب عن ذاته ) « الثقافة » . وثالثها : المرحلة الثالثة ويصل إليها الروح حين يستطيع التغلب على مرحلة التمزق والاغتراب حيث يصل إلى مرحلة المتيقن من ذاته ، ورغم أهمية هذه المراحل الثلاث التي يصف فيها هيجل تطور الذاتية الأوروبية والتاريخ الثقافي والاجتهاعي لأوروبا ، إلا أنه من الصعب الادعاء أنه يمكن عرضها هنا بشكل تفصيلي ، لأن هذا يستغرق الجزء الثاني من الظاهريات ، ففي الظاهريات نواجه رحلتين ، الأولى التي يعرض فيها لرحلة العقل الفردي، والثانية يعرض فيها لعقل الجماعة، ويحاول هيجل في الجزء الثاني تتبع تطور العقل الكلي ، ولذلك فهو يحلل كافة الانجازات الإنسانية من خلال هذا التطور الحضاري ، ولذلك سنكتفي هنا بالإشارة إلى الطابع العام الكلي المميز لكل مرحلة من المراحل الثلاث لكي يتسنى لنا فهم التطور الحضاري لـديه وفلسفته ، وفهم الثقافة وأشكالها أيضاً .

### أ .. الروح الحقيقي : The True Spirit

The Ethical Order : النظام الأخلاقي

في هذه المرحلة توجد الروح على نحو مباشر وتتمشل في المدينة الاغريقية ، حيث الوحدة المباشرة بين الفرد والمجتمع ، الجزئي والكلي ، وهذا يعني أن الروح الواعي لذاته لا يتحقق على نحو كامل إلا في حياة الشعب ، حيث لا نجد أي تعارض بين الوعي الذاتي وبين العالم ، بل أصبح العالم ماثلاً في الوعي الذاتي بطريقة مباشرة ، وتجد الذات « أن وجودها لذاتها يجعلها واعية بماهياتها الفردية ، ولكنها تتجاوز هذه الفردية في الجوهر الاجتماعي أو الروح الكلي الذي يدرك فيه كل فرد يقينه بذاته وبدات

الأخرين »(20) ، ولذلك فإن الفعل الأخلاقي الذي تتسم به كل أعمال الفرد هنا يساهم في تحقيق وحدة الذات والجوهر الاجتماعي الكلي ، ويرى هيجل أن الجوهر لا ينظل على حالته المباشرة وإنما تنقسم ماهيته الأخلاقية ، وينظهر هذا الانقسام في صورة قانون بشري ، وقانون إلهي (\*) ويقصد بذلك أنه حينها كانت الحياة الأخلاقية هي السائدة كان هناك تطابق بين القانون البشري وبين القانون الإلهي ، حيث نجد انسجاماً كلياً تتخذ فيه الحياة الأخلاقية طابع الوحدة المتسقة الكاملة .

والشعب عند هيجل لا يتألف من مجموعة من الأفراد ، ولكنه نظام عضوي ، فالفرد في المدينة اليونانية لا يستطيع أن يتحقق كاله إلا بانتائه إلى الشعب ، وهذا الانتاء هو الذي يكفل للفرد حريته واستقلاله ، ولذلك فهو يطلق على الفرد في الحضارة اليونانية اسم المواطن ، لأنه لا يعمل لمصلحته الفردية ، وإنحا يعمل لحساب الوطن ، ولذلك فالقانون يتجسد هنا من خلال النظام الأخلاقي عند اليونان ، ويتوقف هيجل عند اليونان لكي يحدثنا عن تلك اللحظة الرائعة من لحظات تطور الروح حيث لم تكن سوى طبيعة ، ولم تكن الأخلاق سوى عادات جمعية ، ولذلك رأى هيجل ومعاصروه بما فيهم صديقه الشاعر هولدرلين Hölderlin ( 1770 - 1843 ) في اليونان هذا الفردوس المفقود ، فكان ينظر للمدينة اليونانية في محاضراته في فلسفة الدين ، وفلسفة التاريخ ، هيجل إشادته بالحضارة اليونانية في محاضراته في فلسفة الدين ، وفلسفة التاريخ ، وفلسفة الفن ، حيث وجد في الإنسان اليوناني القدرة على تجسيد الفكرة في المادة (\*\*)

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 266.

<sup>(20)</sup> 

<sup>(\*)</sup> يقصد هيجل بالقانون الالهي قانون الأسرة أو الحياة العائلية ، وهو الرابطة الطبيعية التي تجمع بين الأفراد ، وهي شكل آخر للمشاركة في الوجود ، حتى أن موت أي فرد في الأسرة يؤلف حياة الكل ، ولذلك فإن عبادة الأموات هي السمة المميزة للعائلة القديمة ، وهي تعبر عن أن الفرد جزء من الكل ، أما القانون البشري فهو القانون الوضعي أو شريعة الحياة الاجتهاعية لأي شعب من الشعوب ، وهو من نتاج عمل الإنسان ، وللذلك يردد هيجل قول سوفوكليس في مسرحية انتيجون : بأن الإنسان هو الذي أعطى القوانين للمدن .

<sup>(\*\*)</sup> ذكر هيجل مسرحية انتيجون في أكثر من موضع في كتاباته المختلفة ، فلقد ذكرها في الظاهريات في ترجمة A.V. Miller 114 ص 114 ، والتيجون تمثل المقانون الألمي ، وهي ابنة أوديب ، وقد وقفت ضد أخيها كريون ، حين قتل أخاه وتركه تنهشه الكلاب والصقور ، ودفئت شقيقها بولينيس رغم أمر الملك ، فحكم عليها بالاعدام ، بأن تضع نفسها في القبر ، والمأساة تصور الصراع بين القانون الألمي والقانون البشري : انظر الترجمة العربية لمسرحية انتيجون لسوفوكليس في سلسلة المسرح العالمي 3/45 ، الكويت 1973 ، ترجمة الدكتور علي حافظ ، وانظر أيضاً أساطير اغريقية ص 248 ـ 271 .

ولذلك فلقد نظر للروح اليونانية من حيث هي روح أخلاقية على أنها عمل فني سياسي .

وإذا تساءلنا: كيف بدأ الانحلال يدب في المدينة اليونانية ؟ وما هي الأسباب التي يقدمها هيجل لتفسير هذا الانحلال في المدينة اليونانية التي ما فتىء يعجب بها ؟

اتخذ هيجل من مسرحية انتيجون لسوفوكليس صورة لتمثيل المدينة اليونانية ، وكيف بدأ يدب فيها الانحلال والفساد ، لأنه يرى أن هذه التراجيديا عمل خير تمثيل البذرة الأولى للفساد ، وذلك حين كفت القوانين الأخلاقية عن التهامل مع القوانين السياسية للمدينة ، بمعنى أن القانون البشري أصبح لا يتهامل مع القانون الإلهي وإنما السياسية للمدينة ، بمعنى أن القانون البشري أصبح لا يتهامل مع القانون الإلهي والبشري وليس هناك يعارض بينها كان هناك توافق بين الفردي والكلي ، ولكن حين وقع التعارض بين القانونين ، أصبح هناك تعارض بين الفرد والدولة ، وبدأ الصدام بين النظام الأبوي للأسرة « القانون الإلهي » ، وبين الحقوق الجديدة للمدن التجارية « القانون البشري » ، وقد عبر هيجل عن هذا التعارض في مسرحية « أنتيجون » من خلال تحليله للصراع بين أنتيجون وكريون ، وبين أن الصراع بينها كان أول صورة من صور الصراع بين الفردي والكلي ، وهكذا تتمزق الوحدة الجميلة ، وحدة الطبيعة والروح ، وتتمزق المذات بين الوجود لذاتها والوجود في ذاتها ، وتتمزق الوحدة بين الأسرة والدولة ، التي أصبحت تدمر وتفني خصوصية والمسؤول عن هذا هو القانون البشري أو الدولة ، التي أصبحت تدمر وتفني خصوصية الأسرة التي كانت تجد تعبيرها المباشر في القانون الإلهي .

وقد عاصر هذا من الناحية التاريخية نشأة الأمبراطوريات التي امتصت المدن ، وجعلت من الدولة كلية مجردة ميتة ولم يعد للأفراد علاقات حية معها ، حيث بدأت الأمبراطورية الرومانية .

ويرى هيجل أن هذا التعارض هو بداية الانتقال من العالم اليوناني إلى العالم الروماني ، حيث ظهرت الذات الفردية بدلاً من الفرد المواطن ، وظهرت المساواة القانونية لتحل محل العلاقات القائمة بين الأخلاقيات الفردية ، وأصبح المواطنون في الحضارة الرومانية على عكس الحضارة اليونانية مجرد كتلة من الذرات الفردية ، ووجد الفرد نفسه مضطراً لل ينطوي على ذلك وينشغل بمصالحه الفردية على حساب المصالح الاجتماعية ، ولذلك أصبح القانون الروماني يعبر تعبيراً تاريخياً عن سيادة الدولة

وسيادة الملكية الفردية(21) .

وقد عرض هيجل للعلاقة بين القانون والكلية الاجتماعية من خلال حديثه عن المراحل المختلفة للأخلاق في كتابه «أصول فلسفة الحق» (22)، ولا بدأن نبين أن هيجل حين يتحدث عن الحق في هذا الكتاب فإنه لا يعني به مجرد القانون المدني ، ولكنه يعني به أيضاً الأخلاق الفردية أو أخلاق الضمير ، والأخلاق الاجتماعية وتاريخ العالم ، وهي كلها تندرج ضمن هذا الموضوع (23) .

والحقيقة أن هيجل يكشف - هنا - عن جانب حضاري هام في حياة الشعوب حيث يؤكد أن أي قانون ينبع من روح كل شعب ، وكلما كان القانون يمثل السعي نحو الحرية فإنه يكون سبيلاً نحو التقدم ، ولذلك يرى في القانون الروماني قانوناً صورياً ، لأنه يسهم في فصل الوعي الذاتي عن العالم الواقعي ، ولذلك اختفت فكرة الكل العضوي ، وأصبح المجتمع مجرد مجموعة من الذرات الفردية التي تتحكم في مصيرها قوة مستبدة هي الدولة .

## ب عالم الروح المغترب عن ذاته: «الثقافة» «The World of self-Alienated Spirit»

ويبين هيجل في هذه المرحلة الثانية أن الروح تحيا في عالمين ، أولها عالم الاغتراب الذاتي الذي تجد نفسها فيه ، وثانيها عالم الحقيقة الاجتماعية التي تجد ذاتها مغتربة عنه ، وهذا الطابع المزدوج للاغتراب هو ما يميز هذه المرحلة ، حيث تشعر الأنا باغترابها الذاتي ، وانفصالها عن الدولة ، لأنها تشعر أن الدولة قدر متعال وغريب عنها ومعاد لها ، ويبين هيجل أن اغتراب الدولة ، بمعنى تعارض قوانين الدولة مع قوانين الأسرة ، هو الذي يؤدي إلى الاغتراب الذاتي ، وكذلك اغتراب الأنا حين تشعر أنها ليست جزءاً من الجوهر الاجتماعي ، فإنها تنطوي ، وتعمل لمصلحتها الخاصة ، وينتفي الطابع الأخلاقي المميز لها في مرحلة الروح المباشرة ، مما يؤدي إلى اغتراب البنية الاجتماعية . وتتميز مرحلة الروح المغترب عن ذاته بهذا الطابع المزدوج للاغتراب الذي يطلق عليه هيجل

<sup>(21)</sup> روجيه جارودي : فكر هيجل ، ترجمة الياس مرقص ، دار الحقيقة ، بيروت ، بدون تاريخ ص 127 .

<sup>(22)</sup> الروح الموضوعي الذي يتجسد في المؤسسات الاجتهاعية وعلاقتها بالفرد هو موضوع فلسفة الحق، وهو يوضح في هذا الكتاب الهام الحقوق الأساسية للفرد وعناصر المجتمع وتكوين الدولة، من خلال الفكرة الشاملة عن الحق وتحققها الفعل في آن معاً.

<sup>(23)</sup> هيجل : أصول فلسفة الحق ، ترجمة وتقديم د. إمام عبد الفتاح إمام ، مقدمة المترجم ص 9 .

اسم الوعى الشقي Unhappy Consciousness ، الذي أصبح السمة المميزة للروح ، حيث أصبح للوعي هدف مزدوج ، وأقام عالمين يقف أحدهما في مواجهة الآخر : عالم الحقيقة الاجتهاعية والسياسية الذي يخرج فيه الروح عن ذاته وينكر نفسه لكي يصبح حقيقة عينية تقف في مواجهة الوعي اللذاتي ، وعالم الحقيقة الجوهرية « الكلية » ، وبعبارة هيجل هناك عالمان : عالم الحاضر Present World ، وعالم الماهية «Essence» (25) ويحلل هيجل في هذه المرحلة فترة تناريخية هنامة في تسطور النوعي الأوروبي ، منذ انحلال الأمبراطورية الرومانية حتى قيام الثورة الفرنسية ، ويحمدد هنا هيجل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤدي إلى اغتراب الفرد وتمزقه ، ومجموع هذه الأسباب التي تطرح لنا العلاقات الاجتماعية والمؤسسات السياسية الموافقة لها هي ما يشكل الحضارة أو الثقافة(\*) لدرجة أن هيجل يعني أن هذا الاغتراب مرادف للثقافة أو الحضارة ، فالفرد يغترب نتيجة لطموحه ورغبته في الاثراء ، حين يحاول تجاوز وجوده الطبيعي المباشر ، فيشكل عالمه الخاص الذي يعبارض سلطة الدولة الكلية ، فالفرد المغترب لا يتعرف على نتاج عمله في هذه القوى الخارجية قوى « سلطة الدولة » ، « والثروة »(26) ، رغم أنه يساهم في تأكيد سلطة الدولة وتأكيد الثروة ، فالفرد لا يدري أن عمله الجزئي يساهم في تأكيد الكيلي ، وهذه الفكرة التي عبر عنها هيجل في فلسفة التاريخ بدهاء العقل Cunning of Reason حيث يسخر الأفراد بميولهم وعواطفهم وغرائزهم من أجل تحقيق غاية الروح الكلية ، ونتيجة لذلك فإنه إذا كانت سلطة الدولـة تعبر عن الأفراد ووحدتهم بطريقة مباشرة ، فإن الثروة أو الحياة الاقتصادية تعبر عنها بطريقة غير مباشرة ، لأن الفرد حين يعمل لذاته ، فإنه في الحقيقة بمقتضى قانون تقسيم العمل إنما يخدم الجماعة ، لأنه يقدم للآخرين عملًا معيناً هو بمثابة جزء من أجزاء العمل الكلى ، ويساهم بذلك في الإنتاج الجماعي ، ويقاسم الآخرين على غير وعي منه في حياتهم العامة (\*\*)، فتتحقق المنفعة العامة، ويتحول المقصد الفردي إلى نتيجة كلية،

Jean Hyppolite: Genesis and structure, p. 420.

<sup>(24)</sup> 

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 295, Sec. 486.

<sup>(25)</sup> 

<sup>(\*)</sup> يترجم بيلي كلمة Bildung على أنها تعني الثقافة Culture ، بينها نوكس يسرى أنها تعني التعليم أو التربية Education ، بينها تعني الكلمة الألمانية هذين المعنين معاً ، ويفترح شاخت ترجمتها إلى A culturation انظر شاخت : الاغتراب ترجمة مصطفى كامل حسين ، ص 11 .

Hegel: op. cit., p. 301.

<sup>(26)</sup> 

<sup>(\*\*)</sup> لقد وجد جورج لوكاتش أن جدل الـ ثروة أو الاقتصاد السياسي القائم عند هيجل هـ و السبب في التعارض الفائم بين سلطة الدولة من جهة والتي تمثلها الارادة العامة التي يكتسب الفرد في نطاقها طابعاً كليا ، وبين

ونتيجة لهذا يحاول الفرد أن يخلق لنفسه عالمًا روحيًا يكون فيه الوعى في علاقة مع جوهره ذاته ، ولكن في عالم آخر هو عالم الإيمان Faith ، لكي يتجاوز هذا الاغتراب ، ويعرض هيجل في هذا الفصل الذي يتناول الروح المغترب عن ذاته الطابع المزدوج للاغتراب ، حيث يهتم بإبراز الاغتراب الذاتي ، أو معارضة الفرد لذات الفردية ، ومدى دوره في تجاوز الاغتراب الخاص باغتراب الجوهر الاجتماعي الذي حدث في العالم الروماني حين انفصلت الذات عن الكل الاجتهاعي ( الدولة ) ، وعندما يتحقق الوعي الذاتي فإن هذا الجوهر الاجتباعي هو جوهره وذلك من خلال فهمه الواعي لطبيعة الجوهر الاجتباعي ، فإنه يشرع في امتلاك هذا الجوهر عن طريق التوافق أو التطابق معه (27) ، وهذه هي حركة الثقافة التي من خلالها ينظر الفرد إلى محتوى مجتمعه أو ثقافته أو مضمونه ، ويجعل نفسه جزءاً من هذا المضمون ، وبهذه الطريقة يستبعد الفرد تلك الهوة التي كانت تفصله عن الجوهر الاجتماعي ، وبالتالي يكون قد تجاوز اغترابه الذاتي ، ويكون قد أدرك الكلية والوحدة مع الجوهر الاجتماعي ، ولكن هذه الوحدة لا يمكن أن يدركها إلا بعد أن يكون قـد أدرك \_ عن وعي \_ أن محتوى الجـوهر هـو محتواه ، وبـالتالي يشكـل نفسـه وفقـاً لهـذا الجوهر ، وهذا يعني أن اغتراب الفرد عن ذاته عند هيجل هو اغتراب مقصود ، لأنه يحاول الفرد من خلاله أن يدرك وحدة ذاته مع الجوهر الاجتماعي ، وتتوقف قـدرة الفرد على التسامي بنفسه إلى مستوى الوجود الجوهري على التطابق مع الجوهر ، وعلى تضحيته أو معارضته لـذاته . ويتضح لنا من هـذا أن هيجل يـربط بـين معنى الثقـافـة ، ومعنى الاغتراب ، لأن الفرد المثقف هو الذي يدرك وحدته مع الجوهر الاجتماعي من خلال اغترابه عن ذاته ، الذي يسعى من خلاله لتجاوز وجوده الجزئي ، وهذا يساهم في تحول الكلية من مجرد فكرة إلى حقيقة ، لأن هيجل يرى أن الدولة ليس لها حقيقة مستقلة عن تجسيدها في حياة الأفراد ، ولذلك تبقى مجرد فكرة إلى أن يتمكن الأفراد من تحقيقها من خلال عملية الثقافة ، لأن الثقافة \_ كما سبق أن بينا في فلسفة التاريخ \_ هي الحركة التي

الحياة الاقتصادية من جهة أخرى والتي تمثل الارادة الخاصة والمصالح الفردية ، ويرى لوكاتش أن سلطة الدولة والحياة الاقتصادية و الثروة و صورتان أساسيتان من صور التخارج عند هيجل : انظر فصل لوكاتش و التخارج كتصور فلسفى رئيسى في ظاهريات الروح » .

G. Lukàcs: «Entäusserung» Externalization as the central philosophical concept of the phenomenology of mind. From his book: The Young Hegel

Studies in the Relations between Dialectics and Economics, trans. by: R. Livingstone. MIT. Cambridge, 1976, p. 537.

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 297.

تجعل الجوهر يتحقق في الواقع الفعلي والعيني (28). ويربط هيجل بين موقف الذات من الدولة، وبين فكرته عن الوعي النبيل هوالذي يعترف بالنظام الاجتهاعي المقائم وسلطة Consciousness . فالوعي النبيل هوالذي يعترف بالنظام الاجتهاعي القائم وسلطة الدولة، ويعمل على خدمته، وهذا الوعي مجرد مظهر لانتصار الكلي على الفردي، بينها الوعي الوضيع هو الوعي الذي يرى في الدولة قوة معادية له تقهر فرديته، وهو يطيع قوانين الدولة وتعاليمها مضطراً، بينها هو في حقيقة الأمر ويضمر الشورة والتمرد (استفاد جورج لوكاتش من تفرقة هيجل بين هذين النوعين من الوعي، وحاول لوكاتش أن يظهر الطابع الجدلي لها، فاستخدم الوعي النبيل تحت اسم آخر هو وعي الدولة تحد أن سيادة الوضع القائم يخدم مصالحها الاجتهاعية للتغيير، لأنها كطبقة تجد أن سيادة الوضع القائم يخدم مصالحها الاجتهاعية والاقتصادية، ويظهر هذا الوعي نفسه من خلال أيديولوجية ثقافية متكاملة، واستخدم لوكاتش الوعي الوضيع تحت اسم آخر هو الوعي الحقيقي أو الوعي الطبقي Class لدوكاتش الوعي الوضيع تحت اسم آخر هو الوعي الحقيقي أو الوعي الطبق الملطة القائمة مرغاً) (29).

والحقيقة حين بين لوكاتش أن الوعي الحقيقي هو وعي التمرد وسلب للوضع الآني ، فإنه يتسق في هذا مع ما يذهب إليه هيجل الذي يرى أن الوعي الوضيع هو الذي يمثل حقيقة الوعي النبيل لأنه يمثل سلب ونفي الوضع القائم ، والجدل الذي نلتقي به هنا عند هيجل بين الوعي النبيل والوعي الوضيع ، هو يشبه جدل السيد والعبد ، فالعبد هو الذي يمثل حقيقة السيد ، لأنه بكونه عبداً يجعل الآخر سيداً ، والسيد في احتياجه لعمل العبد هو في حقيقة الأمر عبد ، كذلك نرى أن الوعي الوضيع هو في الحقيقة وعي نبيل (٥٥) ، لأنه يفضح زيف الاغتراب عن الذات في هذا العالم الكاذب القائم على سلطة الدولة ، بينا يحاول الوعي النبيل أن يقدم المظهر الكلي لوعيه ، فيستخدم الأدوات الثقافية مثل اللغة لتأكيد سيادته ، وحتى التغير الذي قامت به الارستقراطية الممثلة للوعي النبيل من الاقطاع إلى الملكية هو في حقيقة الأمر - مشكلة الارستقراطية الممثلة للوعي النبيل من الاقطاع إلى الملكية هو في حقيقة الأمر - مشكلة

Ibid: p. 296. (28)

G. Lukàcs: History and Class Consciousness, p. 58. (29)

ولمزيد من التفاصيل حول هذا عند لوكاتش انظر كتابنا تحت عنوان الرؤية الجمالية لدى جمورج لوكـاتش ، الفصل الثاني ( التشيؤ والوعي الطبقي لدى جورج لوكادش ) ص 91 .

<sup>(30)</sup> جان هيبوليت : دراسات في ماركس وهيجل ، الترجمة العربية ، ص 57 .

ثقافة ، لكي تحمي مصالحها من المتصردين (31) ولعل هذا الدور الذي قامت به الأرستقراطية لتنحل وتحل محلها طبقة جديدة بعد إنتهاء نظام الاقطاع وظهور الملكية الذي كشف عن مجموعة من التناقضات الأساسية ، وتعبر هذه المتناقضات عن الاغتراب عن الذات على كافة المستويات ، الديني والاقتصادي والسياسي ، مما أدى إلى ظهور حالة من الفساد تعم المجتمع .

فإذا كان النظام القديم يرتكز على التمييز بين الشعور النبيل والشعور الوضيع ، حيث كانت طبقة النبلاء تكرس نفسها لخدمة الدولة ، فإنه في النظام الحديث قد تخلت طبقة النبلاء عن دورها ، وأصبحت تسعى للقوة الحقيقية وهي المال ، بدلاً من السعي نحو سلطة الدولة ، لأن سلطان الدولة فقد طابعه الخاص به ، ولم يعد الملك سوى مظهر فقط ، والسلطة الحقيقية في الثروة أو المال ، وبذلك تصير الثروة الخير الوحيد الذي يسعى إليه ، وبالتالي يتحول الوعي النبيل إلى الحالة التي كان عليها الوعي الوضيع ، ولا يعود لقيم الخير أو الشر إلا معنى صوري ، فرغم أنها لا تزال باقية ، إلا أنها لم تسكنها أي حقيقة بعد، أنها زينة فقط ينشأ خلفها عالم جديد (30). واللغة تلعب دوراً كبيراً منا لي عقل أي عالم القيم والثقافة ، فحين يسود المال والثروة ، ويصبح جدل الثروة دون أن يراعي في عالم القيم والثقافة ، فدين يسود المال والثروة ، فإن الفرد يسعى للثروة دون أن يراعي مصلحة الكل الاجتهاعي ، ولذلك فهو يستخدم اللغة ، لأنها تمنح الثروة الشعور بالتمزق والتفسخ (30).

وقد اختار هيجل لوصف هذا الشعور الممزق ، حيث ينفي العالم القديم نفسه ، رواية ديدرو Diderot ( 1713 ـ 1784 ) ابن أخ رامو<sup>(\*)</sup> ، حيث يعد رامو نموذجاً مثالياً للفرد الممزق بين الوجود في ذاته ، والوجود لذاته ، ويلقي هيجل الضوء على جانب محدد في شخصية رامو ، فقد كان رامو يحيا في شراء من العيش من خلال تقربه لإحدى

<sup>(31)</sup> المصدر السابق ، ص 58 .

<sup>(32)</sup> المصدر السابق ، ص 62 .

<sup>(33)</sup> المصدر السابق ، ص 63 .

<sup>(\*)</sup> رواية قصيرة مشهورة لديدرو ، ظهرت أولاً بترجمة ألمانية بقلم جوته 1805 ، ثم أعيدت ترجمتها إلى الفرنسية بعد أن فقد نصها الأصلي ، ورامو المشار إليه في عنوان الرواية هو جان فيليب رامو الموسيقي الفرنسي ، وجان فرانسوا رامو ، ابن أخيه وبطل الرواية وكان عازف موسيقى مثقفاً ، وتقدم هذه الرواية صورة صادقة للفساد الاجتماعي والسياسي الذي أصاب المجتمع الفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر .

العائلات الثرية ، ولكنه شعر أن هذا الثراء أفقده استقلاله الذاتي العميق ، فتمرد على الأسرة الثرية ، واستعاد استقلاله وفقد تعاطف الأسرة التي كانت تنفق عليه لأنه فنان مثقف ، وديدرو يقدم وصفاً لمسيرة هذا البطل ، والثقافة السائدة والتمزق الناجم عنها ، ويقول شيللر عن هذه الرواية : « انها محادثة خيالية بين ابن أخ الموسيقي رامو وبين ديدرو . أما ابن الأخ فهو مثال المتشرد الطفيلي ، بيد أنه بطل بين هذا النوع من الناس ، وهو في نفس الوقت الذي يصف فيه نفسه ، يهجو العالم الذي يعيش فيه هجاء لاذعاً «(45) .

ويرى هيجل أن لغة الروح التي تفصح عن بطلان هـذا العالم وفساده ، هي لغة مـوسيقية تجمـع وتمزج معـاً حوالي ثـلاثين نغمـة مختلفة ، ايـطالية وفـرنسية ، مـأساويــة وكوميدية وذات صفات من كل نوع (35) ، تكشف عن حقيقة هذا الفساد ، وحقيقة المجتمع الذي لم يعد يحافظ على احترام نفسه ، ولذلك يردد الكل : « باطل هذا العالم » ، وهذا يعني أن هيجل يميز بين لحظتين ، لحظة يكون الحكم فيها على مؤسسات الدولة والادلاء بالرأي وقفاً على بعض الشخصيات فحسب ، ولحظة يصبح كل واحد يمتلك القدرة على الحكم على المؤسسات القائمة ونقدها ، والشعور عند هيجل هو الـذي يجمع اللحظتين في صورة كلية ويصنع منها فكر الجميع (36) ، فالشعور ببطلان العالم لم يكن عند بعض الشخصيات وإنما كان عند الجميع ، ولذلك ينتقد هيجل الحلول المطروحة في ذلك الوقت للخروج من صورة الفساد ، ولا سيها الحيل الذي طبرحه جيان جاك روسو ، الذي رأى أنه ما دامت الحضارة والمدنية والثقافة تؤدي إلى هذه الصورة التي آل إليها المجتمع ، فلا بد من رفض الحضارة والعودة إلى الطبيعة ، ولكن هيجل يرفض هذه العودة إلى الطبيعة ، لأنه يرى أن الإنسان لا يمكن أن يرتد مثل الحيوان إلى الطبيعة ، لكن الارتداد المطلوب ليس إلى الطبيعة وإنما إلى الذات ، بمعنى أن الكل يرتمد إلى نفسه ، وهذا الارتداد يتضمن روح الثقافة ذاتها ، أنه التسامي بـالحضارة إلى الثقـافة الصورية ، وبالتالي التسامي بالوعي إلى درجة أعلى من الحرية .

ويمكن هنا أن نتساءل ما هي الطرق التي طرحتها الفلسفة للخروج من هـذه

<sup>(34)</sup> المرجع السابق ص 63 ، تحدث شيللر أيضاً عن أن ما أصاب الإنسانية من جراح يرجع للحضارة نتيجة لتقسيم العلوم والعمل ، انظر الرسالة السادسة من رسائل شيللر في التربية الجهالية ص 43 من ترجمة R. Snell

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 318. (35)

<sup>(36)</sup> تتضح هذه الفكرة عند هيجل في فلسفة التاريخ حين يرى أن الشرق فيــه الحاكم هــو الحــر والبــاقي عبيد ، وفي اليونان بعض الناس أحرار ، وفي العالم الجرماني كل إنسان حر .

الحضارة الفاسدة ؟ يرى هيجل أنه كان هناك طريقان للخروج من هذه الحالة ، الـطريق الأول : هو طريق الإيمان الديني الذي يرى ما دام العالم باطلًا بهذه الصورة من الفساد ، فلا بد من الهروب من هذا العالم إلى الإيمان والتدين ، لكي تصل المذات إلى الوحدة الحقيقية مع ماهيتها الخاصة ، والطريق الثاني : هـ و طريق التعقـل ويتمثل في فلسفة التنوير Enlightenment التي حاولت الخروج من حالة الفساد عن طريق الكشف عن الطابع الكلي للثقافة البشرية ، بحيث تقضى الذات على كل مضمون جزئي ، قد يولد لديها الإحساس بالاغتراب عن الذات ، وبالتالي هاجموا دعاة الإيمان الديني ، وقد عرض هيجل لكل منها فعرض للطريق الأول تحت عنوان : الإيمان والبصيرة النقية ، Faith and Pure Insight) وعرض لفلسفة التنوير في عنوانين متتابعين : نضال ( صراع ) التنوير مع الخرافة(38) ، وحقيقة التنوير(39) ، وقد صور هيجل الصراع الأيديولوجي بين فلسفة التنوير وبين دعاة الإيمان الديني، فرغم أن كلُّا منها يشترك في هدف واحد هو رفض هذا الواقع ، لكن لا يعترف كمل منها بـالأخر ، ويختلف كـل منهما في صـورة هذا الرفض ، فدعاة الإيمان الديني دعوا للهروب من الواقع إلى حقيقة متعالية مفارقة ، بينها نجمد فلسفة التنوير تسرى أنه لا بمد من تعقل المواقع ورفض المدين ، وتحقيق المساواة الكاملة ، وعلى ذلك فهم ينظرون لـلاتجاه الـديني على أنـه يكشف في الإنسان عـالماً لا عقلاني ، ولذلك طالبوا بعودة الإنسان إلى نفسه من جديد ليكون سيد مصيره ، والتخلص من الجوانب غير العقلانية في الإنسان ، وعلى الـرغم من نقد هيجـل لفلسفة التنوير في الجزء الذي يقدمه في الظاهريات « حقيقة التنوير » ، في رفضهم للدين ، لأنـه يرى أن للدين ضرورة ، لأن لديه مضموناً حقيقياً ، وهو صورة من صور الوعى بالذات ، لكنه يرى أن فلسفة التنوير كانت مرحلة ضرورية من مراحل التطور الجدلي للروح في سعيها نحو بلوغ الوعى الشامل والكلي بذاتها ، لأنهافي نقدها للدين قد حررته من الطابع اللاعقلي ، ومن الخرافات والعبادات الوثنية ، وساهمت في تحـرير البشر أيضـــأ عن طريق المساواة ، وأصبح المواطن الحر هو الذي يجد نفسه في الإرادة العامة ، ولذلك يطيع الإنسان القانون الذي فرضه على نفسه بنفسه بدلًا من أن يطيع اندفاعاته الخاصة(<sup>40)</sup> ، وهذا معناه ارتفاع الحرية المطلقة وسيادتهـا دون أن يكون في قــدرة أية قــوة

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 321. (37)

Ibid: p. 329. (38)

Ibid: p. 349. (39)

<sup>(40)</sup> جان هيبوليت : دراسات في ماركس وهيجل ص 73 .

أن تجابهها بمقاومة ، لأنها حرية الشعب ، أو حرية الكل . ويأخذ هيجل على فلسفة التنوير أنها لم تنجح في إدراك المضمون الحقيقي للدين ، وبالتالي بقيت عاجزة عن فهم الوعي الموجود لدى الإنسان في إدراك لا نهائية وجوده ، وردت كل شيء إلى تأمل نفعي مادي . ورغم ذلك يرى أن انتشار أفكار التنوير عبر الهيكل الاجتماعي ، والصراع الفلسفي مع الاتجاهات الأخرى كانت عناصر أساسية في الاعداد للشورة الفرنسية والتمهيد لها ، وهنا يمكن أن نفهم معنى آخر للثقافة عند هيجل بمعنى التربية وتعليم الشعب ، فهذا الصراع بين الاتجاهات المختلفة الفلسفية مثل التنوير والنفعية والحرية المطلقة والاتجاه الديني ، على صلة وثيقة بالحقائق المشخصة في الواقع الاجتماعي ، وكل اتجاه ثقافي هنا هو في الحقيقة أيديولوجية حية تدافع عن لحظة مشخصة ، أي تدافع عن نوع معين من حياة البشر والنظام الاجتماعي الذي يتفق معهم ، وهذا يعني أن الثقافة عند هيجل ليست بناء فوقياً كما هو الحال عند ماركس في مقابل البناء التحتي ، وإنما الثقافة جزء من الواقع الاجتماعي الحي ، ويشمل كل مكوناته .

ويعرض هيجل للتناقض الرئيسي الذي أدى إلى فشل الثورة الفرنسية وهو عجزها عن فهم التناقض بين الإرادة الفردية والإرادة الكلية في الجزء الذي يطلق عليه عنوان الحرية المطلقة والارهاب (41) ، فالحرية المطلقة لسلطة الدولة ، أفضى بها إلى تأكيد ذاتها باعتبارها كليات ، وعملت على نفي وسلب الفردية ، مما أدى إلى السلب أو الموت دون توسط ، ولذلك تحولت الحرية على يد روبسبير إلى ارهاب Terror . ولذلك بدلاً من تحقيق الديمقراطية الكاملة ، أصبحت الشورة الفرنسية هي النظام الاستبدادي بالمعنى الحرفي للكلمة ، لأنها أذابت كلياً الإنسان الفردي الخاص في المواطن ، والدين الميتافيزيقي في دين الدولة . ولذلك لا بد من تجاوز هذه المرحلة إلى مرحلة الروح المتقن من ذاته ، التي ستكون بمثابة المركب الذي يجمع بين الروح المباشر وبين الروح المغترب عن ذاته .

### جـ ـ الروح المتيقن من ذاته : Spirit Certain of Itself

يرى هيجل أن الروح لا تصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن تجتاز مرحلة هامة وهي النظرة الأخلاقية للكون ، وإذا كنا قد لاحظنا أن الروح في المرحلة السابقة كانت جوهـرأ خارجاً عن ذاته ، فإنها في هذه المرحلة تحمل هـذا الجوهـر في ذاتها ، بمعنى أن الجـوهر (وهو الكل الاجتماعي) لم يعد غريباً عن الذات ، وإنما جزء من صميم جوهـرها بحيث

Hegel: Phenomenology of Spirit, p. 355.

يصبح واجباً محضاً ، ويمهد هيجل لهذه المرحلة بفصل طويل عن نقد الأخلاق الكانطية ، ويكشف فيه عن التناقضات الصورية للأخلاق الكانطية ، لأنه يرى أن كانط لم يستطع أن يحل التناقض الرئيسي بين الإنسان والعالم ، وحاول هيجل أن يبين الترابط العضوي بين الفردي والكلي من خلال عملية التوسط .

وإذا كنا في الفصل السابق قد أشرنا إلى أن الحقيقة عند هيجل ليست مجرد جوهر وإنما ذات أيضاً ، فإنه يحاول هنا أن يبين لنا أن الإنسان في هذه المرحلة يخلق تاريخه الخاص ، أي ذاتاً استطاعت أن تستوعب « الكيلي » نفسه في باطنها باعتباره الحقيقة ، لكن لماذا يطلق على هذه المرحلة عنوان « الروح المتيقن من ذاته » ؟ ، والحقيقة أن هذا يرجع لرؤية هيجل أن الروح في هذه المرحلة لم يعد يعرف شيئاً يعلو على يقينة الباطني أو اقتناعه اللذاتي ، وتحلله من كل واجب يمكن أن يطلق عليه اسم القانون Law ، لأنه أصبح يمتلك قوة اليقين الذاتي التي جعلته حراً ومستقلاً ، ولذلك فالكيل هناليس شيئاً خارجيا عنها ، بل أصبح يحمل الكون نفسه في ذاته ويستوعبه في باطنه (42) .

ويتحدث هيجل هنا عن الوعي الخير أو الضمير الطيب Gewissen Good) فيقدم لنا وعياً أخلاقياً جديداً يعرف ما هو مضمون فرديته ، وهذا يعني أننا هنا أزاء ذات استطاعت أن تتجاوز كل فصل بين الوجود في الذات ، والوجود في الغالم الخارجي ( الذي نجده عند الأخلاق الكانطية ) ، ومعنى هذا أن الذات المتيقنة من نفسها لا تتردد في اختيار ما ينبغي عمله ، وتعمل بهداية من صوت ضميرها (٤٩٥) .

ولذلك يبين لنا هيجل أن العقبة التي تحول دون الوصول إلى هذه المرحلة هي الأخلاق الكانطية التي تؤدي إلى ما يسمى « بالنفس الجميلة » ، ويقصد هيجل بها ، تلك النفس التي تجد في جمال مشاعرها أداة للتوفيق بين الواجب والسعادة ، وتحاول أن توحد بينها ، وهذه الموحدة تنفي المواجب والأخلاق معاً ، لأنها تنطلق من تناقض أساسي في فكر كانط ، وهو أن الذات لا يمكن أن تدرك المواقع لأنه شيء في ذاته أساسي أي خوهر لا يمكن معرفته ، وبالتالي تنأى بنفسها عن تعقل الواقع والتوحد به ، ولذلك فالنفس الجميلة مشغولة بذاتها ، رافضة الاقبال على أي فعل خشية أن يلوث طهارتها الأصلية ، ولأن الفعل الحقيقي يتعطلب من المذات التخلص من

Hyppolite: Genesis and Structure, p. 497. (42)

Ibid: p. 498. (43)

الاهتهام بنفسها ، ولذلك تكتفي النفس الجميلة بالحكم على الأخرين ، وانتقاد أفعالهم دون محاولة القيام بأي فعل . واستكمالًا لنقـد هيجل لـلأخلاق الكـانطيـة ، فإنـه ينتقد النفس الجميلة «die schöne seele» لأنها نتيجة مترتبة على تبنى الأخلاق الكانطية ، ولأنها عاجزة عن الخروج من ذاتها ، ولم يعد في وسعها أن تحول فكرها إلى وجود . ويرى هيجل أن ما ينقص الوعي الذات في مرحلة النفس الجميلة هو القدرة على الاغتراب، أي الاغتراب عن الذات الذي سبق أن أشرنا إليه كضر ورة لتجاوز وسلب الحالة الراهنة للأنا ، إلى مرحلة أعمق وأكثر كلية ، وحين يقارن هيجل بين النفس الجميلة والوعي الاثم Consciousness of Sin فإنه يقارن بين اللامتناهي والمتناهي ، فالـذات المتناهية تشعر في تحددها الفردي بموجود الشر الأصلى الكامن في صميم وجودها ، ولـذلـك تشعر بالخطيئة ، والنفس الجميلة حين تدين الوعى الاثم ، فإنها تقع في شر أخـــلاقي أفدح ، لأنها ذات تعبر عن نفسها باللغة دون أي سلوك أو فعل حقيقي ، وتصدر قرارات بالإدانة فقط ، بينها الوعى الاثم يشعر بالمضمون الجزئي لأفعاله الفردية ، ويسعى لاعتراف الآخرين بأفعاله ، فيسعى للتعرف على ذاته من خلال الضمير الحاكم أو الـوعي الحاكم Judging Consciousness ويقر باثمه ويسعى نحو التصالح مع الضمير الآخر ، ولذلك فالوعي الاثم حين يعترف بخطيئته ، فإنه يطرح وجوده من أجل ذاته ، الـذي كان يتسم بالعزالة والانفصال. لكي يضع ذاته فيم وراء ذلك الموجود الجزئي المتعين، ويقدم الوعي الحاكم المغفرة والصفح Forgiveness للوعي الاثم ، حيث تتحقق السوحدة المتبادلة بينهما ، وهذا يعني التطابق بين المعرفة الخالصة بالذات من حيث هي ماهية كلية ، والمعرفة الخالصة بالذات من حيث هي ذات فردية(45) .

وإذا كان الوعي الأثم يسعى لاعتراف الآخرين به وبأفعاله ، فإن هذا لا يتم إلا عن طريق اللغة ، لأنه يستطيع من خلال لغة الاقناع أن يتحول إلى وعي كلي شامل ، فاللغة هي السبيل لاقناع الآخرين بما لدينا من اعتقاد ذاتي ، و « إذا كان هيجل قد وجد في اللغة الأداة الوحيدة للجمع بين الفردي والكلي ، فذلك لأنه تصور اللغة على أنها الوعي الذاتي نفسه موجوداً من أجل الآخرين  $(^{64})$  ، أي أن اللغة لها طابع مزدوج ، فهي فردية من جهة ، وذات طابع كلي من جهة أخرى ، ولهذا يعول هيجل أهمية كبرى

Ibid: p. 513. (44)

Ibid: p. 519. (45)

(45) زكريا إبراهيم : هيجل ( مرجع سبقت الأشارة إليه ) ص 390 .

على اللغة ليس في تحويل الذات المتيقنة من ذاتها إلى ذات كلية فحسب ، وإنما أيضاً على مستوى اليقين الحسي ، وعلى مستوى العالم الأخلاقي والحضاري ، لأن اقتناع الوعي الذاتي بأن أي فعل هو الواجب يكتسب طابعه الفعلي من خلال اللغة .

# فلسفة الحضارة كما تتجلى في محاضرات هيجل عن فسفة التاريخ

نتبين مما سبق أن هيجل قد طرح فلسفته في الحضارة في ظاهريات الروح من خلال تحليله لبناء الذاتية الأوروبية وتباريخها منبذ المدينية اليونيانية القيديمة حتى العبالم الحديث المعاصر لهيجل في ذلك الوقت ، وقد تضمن هذا نقداً تحليلياً للاتجاهات الثقافية والفكرية المعاصرة لكل مرحلة من المراحل التي أشار هيجل إليها ، فهو حين يحلل المدنية اليونانية من الناحية السياسية والأخلاقية والفلسفية ، فإنه يحلل أيضاً المبدأ الجالي الذي تقوم عليه الحضارة اليونانية ، وفلسفة الحضارة كما تتجلى في محاضرات هيجل في فلسفة التـاريخ ، لا تقتصر عـلى أوروبا فحسب ، وإنمـا تدرس التـاريخ الإنسـاني ككـل ، أي التاريخ العالمي ، أي تاريخ الإنسان وتطوره الحضاري ، ولذلك فهو لا يبدأ هنا بالعالم اليوناني ، وإنما يبدأ بالعالم الشرقي ، الذي يتفق مع شروطه للتأريخ الحقيقي للإنسان الذي يبدأ مع ظهور الوعي ، الذي تجسد في الدولة ، بينها يستبعد هيجل من فلسفة الحضارة المجتمعات الأولى التي كانت تعتمد على الأساطير ، لأنها ليست جزءاً من تاريخ الإنسان ، لأن تاريخ الحضارة لديه هو تقدم الوعي بالحرية ، والحرية ليست هي الحرية الجزئية الفردية ، وإنما الحرية التي تعبر عن الكل ، والكل هـ والدولـ ، والكلي عنـ د هيجل هو الذي يقدم لنا ماهية الجزئي والفردي (٤٦) . وحين يدرس هيجل فلسفة الحضارة للأمم المختلفة ، فإنه لا يقدم الجوانب الحضارية لكل أمة كما تتمثل في الأخلاق ، والسياسة والعلم ، والدين ، والقـانون ، والفن فحسب ، وإنمــا يقدم أيضــاً الروح المميزة لكل أمة من الأمم ، لأنه يرى أن الأمة كيان روحي وطبيعي ينطوي على عدد كبير من الخصائص والصفات الروحية والمادية ، ومن وراء كل هذه الصفات يوجد مبدأ واحد هو الذي تستند إليه جميعاً في قيامها مثل المبدأ الجمالي في الحضارة اليونانية ، وهذا المبدأ هـو الكلي الـذي يتعين ويتمـوضع في تلك الصفـات والخصائص التي تكشف

R.S. Peters; Hegel and the Nation. From Book: Political Ideas. Penguin Books, ed.: D. (47) Thomson, 1978, p. 130.

ويقول هيجل أيضاً في العالم الشرقي : « فالتاريخ هو الواقع أما الأساطير فهي لا ترقى إلى مرتبة التساريخ » انظر ص 55 من الترجمة العربية .

عن طبيعة الأمة ، التي تظهر لنا في فنون الأمة وآدابها وفلسفتها وعلمها ، وفي طرق الحياة وأساليب الفن والدين ، بمعنى أن المبدأ الذي تقوم عليه الأمة هو الكيلي الذي تخرج منه كل المتناقضات .

ويرى هيجل أن الروح الكلي أو العـالمي يختفي وراء تاريـخ الحضارة الإنســانية ، ولذلك يتعذر فهم الروح العالمي إلا من خلال الأمم المتتابعة في التاريخ والتي تكشف كل منها عن جانب من جوانب الروح الكلي ، وهذا يعني أن الفردي ، أو الأمة هي كلي بقدر ما هي جزئي ، ذلك لأن الأمة بقدر ما تعبر عن ذاتها أو عن هويتها الجزئية ، فهي تصبر في الوقت نفسه عن حقيقة الروح الكلية ، ولكن أرواح الأمم تختلف فيها بينها في تصورها عن ذاتها وعن إدراكها للروح الكلي ، وهذا التباين في قدرة الأمم على إدراك الروح ، هو ما يحدد موقع كل أمة من الروح ، والمفهوم الـذي يكشف الروح من خـــلاله عن طبيعتـــه هو مفهوم الحرية ، لأن ماهية الروح هي الحرية ، ولذلك فالترتيب الذي يقدمه هيجل في فلسفة التاريخ عن الأمم هو ترتيب مدى قرب وبعد هـذه الأمم عن الحريـة ، فالأمـة التي عرفت أن الإنسان حر بما هو إنسان هي أقرب للروح الكلي أو العالمي من تلك الأمة التي لم تعرف مثلًا سـوى أن واحداً فقط من النــاس حركــها هو الحــال في الشرق ، أو أن بعض الناس أحرار كما هو الحال في العالم اليوناني . ولذلك فالحريـة هي المفهوم المركزي في فلسفة الحضارة ، أي أن تاريخ الحضارة لديه هو تاريخ التحرر ، ولذلك فهو يقول : د . . وما تاريخ العالم إلا تدريب الإرادة الطبيعية الطليقة بحيث تطيع مبدأ كلياً وتكتسب حرية ذاتية ، فالشرق لم يعرف ، ولا يزال حتى اليوم ، لا يعرف سوى أن شخصاً واحداً هو الحر ، أما العالم اليوناني ، والروماني فقد عرفا أن البعض أحرار ، على حين أن العــالم. الجرماني عرف أن الكل أحرار »(48) ، ولذلك حلل هيجل النظام السياسي في أي أمة بناء على مفهوم الحرية ، فيلاحظ أن الشكل السياسي الذي يرتبط بالشرق لديه هو نـظام الحكم الاستبدادي والنظام الثاني هو نظام الحكم الديمقراطي الارستقراطي ، والثالث هو نظام الحكم الملكي .

ويعرض علينا هيجل في فلسفة التاريخ لديه المراحل المتتابعة التي يبلغ عن طريقها الإنسان مرحلة الوعي الذاتي ، أي المرحلة التي يعي فيها تعينه المذاتي ، أي الموعي بالحرية ، وعلى هذا النحويصل الإنسان إلى أعلى مرحلة من مراحل تطوره حين يتعرف بطريقة واعية على العقل الساري في التاريخ ويدرك بوضوح أنه هو عقله الخاص (٩٩) ،

<sup>(48)</sup> هيجل: العقل في التاريخ ، الترجمة العربية ، ص 221 .

<sup>(49)</sup> المصدر السابق ، ص 222 .

ولذلك يميز هيجل بين الحرية الجوهرية للروح المطلق ، وبين الحرية الـذاتية ، والعـلاقة بينها هي التي تصور لنا مسيرة التاريخ .

وإذا كان هيجل يذكر العالم الشرقي في محاضراته في فلسفة التاريخ ، فهذا لا يعني إخفاء تحيزه الواضح للذاتية الأوروبية التي يرصد نموها ، ولذلك فهول يقول صراحة : « إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب ، لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق ، كها أن آسيا هي بدايته »(50) .

وهذا يبين لنا مدى حرصه على أن يجعل من الشرق مرحلة أدنى من الغرب ، لأنه يعتقد أن الشرق يقدم طفولة البشرية ، والحقيقة أن تحيزه هذا يلقي بظلاله على فهم حضارة الشرق ، وفنونه ، ويتضح هذا في عجزه عن فهم الفن المصري القديم ، وكذلك دعوته أن الصين ستظل تابعة للغرب ، رغم أن التاريخ المعاصر يبين لنا بعد تحليل هيجل عن واقع شعوب الشرق الآن(51) .

وإذا كان هيجل يقسم العالم إلى أربع مراحل ، فإنه يبدأ بالعالم الشرقي World ، والمبدأ المميز لهذا العالم هو جوهرية الأخلاق ، بمعنى أن الكل هو الجوهر ، وهذا الجوهر يتركز في العالم ، ولمذلك تنتفي الحرية الذاتية ، ونجد الذات تخضع في عبودية مطلقة للقوانين الأبوية Patriarchate السائدة ، ويشبه هيجل المواطنين في العالم الشرقي بأنهم أطفال يطيعون آباءهم بغير إرادتهم أو بصيرتهم الخاصة ، ولذلك يقول : ونحن نجد في الحياة السياسية في الشرق حرية عقلية متحققة تعمل على تطوير نفسها دون أن تصل إلى مرتبة الحرية الذاتية ، فتلك هي طفولة التاريخ (52) ، ولذلك يدور الأفراد حول محور واحد هو الحاكم الذي يتربع على رأس الدولة بوصف أباً للجهاعة ، ويفرض ما هو جوهري (53) ، ويتحدث هيجل في هذا الجزء عن صفات وخصائص العالم الشرقي من خلال تحليله للأخلاق والسياسة والفن والدين والقانون ومظاهر الحياة المختلفة في كل من الصين والهند وفارس ومصر ، وتعبر كل منها عن مرحلة من مراحل الشرق القديم ، ففارس هي نقيض الصين والهند ، وتقوم فارس بدور هام في الانتقال الخارجي من حياة الشرق إلى الحياة اليونانية ، بينها تقوم مصر بدور التوسط في الانتقال الخارجي من حياة الشرق إلى الحياة اليونانية ، بينها تقوم مصر بدور التوسط في الانتقال

<sup>(50)</sup> المصدر السابق، ص 221 .

<sup>(51)</sup> انظر نقد د. إمام عبد الفتاح إمام لهيجل في مقدمته لترجمة العالم الشرقي ، ص 50 .

<sup>(52)</sup> هيجل: المقل في التاريخ ، الترجة العربية ، ص 223 .

<sup>(53)</sup> هيجل: العالم الشرقي ، الترجمة العربية ص 55.

الداخلي في هذه العملية ، وإذا كانت فارس أقرب للحضارة اليونانية ، فإن مصر هي المعبر ، ولذلك يرى أن الروح المصري هو قمة الروح الشرقي ، وأبو الهول هو قمة الروح المصري (<sup>54)</sup> .

لقد بدأ الروح حياته في الشرق غارقاً في الطبيعة ومرتبطاً بها ، وقد عبرت تلك الدرجة المحدودة من الحرية التي حققها الشرقيون ، والتي تكاد تتطابق مع الـلاحريـة ، عن حالة المباشرة التي كان الروح منغمساً فيها ، ولذلك فأهم ما يميز الإنسان الشرقي هو عدم فهمه لذاته ، وهو نتيجة لعجزه عن فهم الطبيعة من حوله ، ولذلك يجعل هيجل من الشرق أدنى من الغرب ، لأن الروح لديه ينتج ذاته ويحققها في ضوء معـرفته بـذاته ، وينتج العالم الـذي تحيا فيـه هذه الـذات ، وفيه يلبي مقتضيـات المفاهيم الأسـاسية لهـذا الوعي بالذات ، والوعي بالذات عند هيجل هو الحرية ، ولذلك ما دام الشرقي يفتقـد لهذا الوعي بنفسه ، فإنه يفتقد الحرية ، ولذلك نجد لديهم أن الحاكم هو الكاهن الأعظم أو الإله نفسه ، والدستور والتشريع يصبح ديناً أيضاً ، ولذلك تضيع الشخصيـة الفردية وتضمحل حقوقها بسبب انعدام وعيها الذاتي ، وتستحيل الطبيعة ـ لدى الشرقى - إلى قوى إلهية تتمثل في عبادة النور أولًا ، وعبادة النبات ثانياً ، وعبادة الحيوان ثالثاً ، وأخيراً في الطبيعة التي طوعها الإنسان الصانع بكلتا يديه في النحت والمعابد والتماثيل التي جعل الإنسان منها موضوعاً لتقديسه ، ولذلك يتميز العالم اليوناني عن العالم الشرقي في هذا الوعي الذاتي الذي اكتشف على حد تعبير هيجل ـ حين قال الإله أبولو: « أيها الإنسان اعرف نفسك »(55) ، وهذا القول لا يعني معرفة الـذات للجوائب الجزئية لضعفها وأخطائها ، وإنما المقصود هو الإنسان بشكل كملي الذي ينبغي أن يعـرف نفســه ، ولذلــك فهو يستخــدم الأسطورة اليــونانيــة التي تروي أن أبــا الهول قــد ظهر في طيبة ، وطرح على أوديب لغزاً ، « مـا هو ذلـك الشيء الذي يسـير في الصباح عـلى أربع أرجل وفي الظهر على اثنتين ، وفي المساء على ثلاث ؟ » فقدم له أوديب الحل أنه الإنسان (56) ، وهذا الحل يعني التحرر من الطبيعة ومن الانغماس فيها ، ولذلك حين يتحدث هيجل عن مصر ، فإنه يربط بين التصور الأساسي لماهية الوجود عند المصريين الذي يرتكز على الطابع المحدد للعالم الطبيعي الذي يعيشون فيه ويجدده النيل والشمس ، وبين تعبير المصريين عن أفكارهم في فنونهم المعمارية وكتاباتهم الهيروغليفية ،

<sup>(54)</sup> المصدر السابق ص 215 ، ص 216 .

<sup>(55)</sup> المصدر السابق ، ص 215 .

<sup>(56)</sup> المصدر السابق ، ص 208 .

وبين لنا أن افتقاد المصريين للعمل الأدبي \_ رغم وجود اللغة \_ يرجع إلى أنهم لم يتقدموا إلى المرحلة التي يفهمون فيها أنفسهم (57) .

ولذلك يعتقد هيجل أن روح كل حقبة تاريخية لدى أي شعب من الشعوب ، تظهر في تصور أي شعب عن الإنسان ، فإذا عرفنا تصور شعب من الشعوب للإنسان في خصائصه الجوهرية فاننا نستطيع أن نستخلص روح هذا الشعب نفسه في هذه الحقبة التاريخية ، وهذا الروح هو المنطق العام الكامن وراء كل إنتاجاتها ، وإذا لم نكتشفه فسنعجز عن فهم ذلك الإنتاج ، فروح الشعب هي بمثابة المفتاح الذي يعيد الحياة إلى آثار الماضي ، ولذلك فحين يذكر هيجل المعلومات التاريخية والأثرية المتاحة له في ذلك الوقت عن الفن والدين والعلم والقانون في الصين والهند وفارس ومصر والرومان وغيرها ، فإنه يهدف بهذا أن يفسرها وفق روح كل أمة ، والمبدأ الخاص بها الذي يظهر في تصورها للإنسان ، فالدول تخلف وراءها قوانين وأعمالاً فنية وغيرها من الآثار التي يتجسد بها الدولة في تلك الماديات ، فلقد تجسدت روما في قانونها ومصر القديمة في معابدها ، واليونان في النحت والتراجيديا « المآسي » ، وتبقى تلك الآثار مادة صامتة إذا لم تملك مفتاح فهمها (55) .

ولذلك فهو يرى أنه حين يواجه الباحث آثار حقبة ما لا بد له من إدراك روح تلك الحقبة لكي يدرك معنى دساتيرها وقوانينها ومذاهبها وعلومها وفنها ، وعليه أن يفهم الدولة التي ابتدعتها ، والدورة التي تمثلها تلك الدولة في سير التاريخ العام ، وهكذا لأن روح التاريخ لمدى هيجل واحد لأن قصد التاريخ الإنساني العام هو تحقيق الحرية ، فحين تغادر الروح دولة لتحل في دولة أخرى ما فانها تنتقل من حرية إلى حزية أعلى ، وهكذا يحكم هيجل على كل حقبة تاريخية اعتهاداً على معيارين متكاملين : معيار الحقبة الحاص بها ، ومعيار عام هو روح التاريخ الشامل الذي يشخص الروح أو المطلق .

وهذا المنهج هو الذي يعرض به هيجل للعالم اليوناني والروماني والجرماني ، بعد أن عرض به العالم الشرقي ، فبين القدر المحدود من الحرية الذي يتمثل في الطغيان أو الاستبداد الشرقي ، كمرحلة للروح في هذه المرحلة ، ثم بين المبدأ الخاص للدول الشرقية لكل من الصين والهند وفارس ومصر ، وحين يتناول اليونان والرومان يبين لنا أن

<sup>(57)</sup> عبد الله العروي : الأدلوجة ، المركز الثقافي الغربي المغرب ص <sup>57</sup> .

<sup>(58)</sup> المصدر السابق.

مسيرة الحرية تتقدم ، لأننا نجد هنا بعض الناس أحراراً ، ولذلك فإن الحرية عند اليونان والرومان لم تكن قد اهتدت تماماً إلى المضمون الحقيقي للحرية - وهو أنها ماهية للإنسان عاه هو كذلك - فانها مع ذلك قد أحرزت تقدماً ملحوظاً عن نظيرتها في الشرق ، وقد عبرت عنه التراجيديات اليونانية حين تساءل الإنسان فيها عن مصيره وعن علاقة هذا المصير بالقدر ، وتفجرت من هذه التساؤلات الينابيع الأساسية للوعي بالحرية فيها بعد ، في حين ظلت علاقة الإنسان الشرقي بذاته وبالآخرين علاقة مباشرة تخلو من كل قوسط .

وحين يعرض هيجل للروح اليوناني على سبيل المثال فإنه يتحدث في البداية عن سهات الروح اليونانية ، ثم يتناول الأشكال المختلفة للشخصية الجمالية للروح اليوناني كما تتجلى في الأعمال الفنية ، ويكشف بذلك عن دور الفن الذاتي والموضوعي والسياسي في الحياة اليونانية ، ثم يتناول الحروب التي خاضتها الحضارة اليونانية ، وأفول هذه الحضارة الذي نجد تعبيره الواضح في الكوميديا .

أما المرحلة الرابعة والأخيرة في تطور الحضارة وتطور الوعي بالحرية عند هيجل فهي تظهر في العالم الجرماني ، حيث نجد أن الإنسان حر بما هو إنسان ، فالأمة الجرمانية مع ظهور المسيحية ، كانت أول أمة لديه ، تتبين أن الإنسان حر بطبيعته ، وعند هذا الحد من التطور تكون الإنسانية قد حققت أقصى ما تستطيع تحقيقه من تقدم الوعي بالحرية (59)

ويوضح هيجل هنا أن الحرية بمعناها الليبرالي الحديث لم تتأصل في الوعي الأوروبي ، ولم تمارس في وقت واحد مع ظهور المسيحية ولا مع تبني القبائل الجرمانية لما ، لأن « إدخال هذا المبدأ ـ أي مبدأ الحرية ـ في مختلف العلاقات السائدة في العالم الفعلي ينطوي على مشكلة أخطر من مجرد غرس هذا المبدأ . وهي مشكلة يحتاج غرسها وتطبيقها إلى عملية ثقافية قاسية طويلة الأمد ، والدليل على ذلك ما نلاحظه من أن الرق لم يتوقف بعد قبول المسيحية مباشرة . كذلك لم تَسُدُ الحرية في الدول ، ولم تتخذ الحكومات والدساتير تنظيماً معقولاً أو تعترف بالحرية أساساً لها ، فهذا التطبيق للمبدأ على المحتمع ، وتشكيل المجتمع بواسطته تشكيلاً تاماً ، أو جعله يتغلغل في المجتمع ، هو عملية تعد هي والتاريخ ذاته شيئاً واحداً ، إذ لا بد من التفرقة المتضمنة المجتمع ، هو عملية تعد هي والتاريخ ذاته شيئاً واحداً ، إذ لا بد من التفرقة المتضمنة

<sup>(59)</sup> هيجل : العقل في التاريخ ص 85 \_ 86 .

هنا بين المبدأ بما هو كذلك وبين تطبيقه ، أعنى إدخاله وتنفيذه في الظواهـر الفعلية للروح والحياة »(60).

وهكذا يتبين لنا أن هيجل قد بين لنا أن الشرق أعطى الحرية لفرد واحد هو الطاغية ، واليونان والرومان أعطوا الحرية للبعض دون البعض ، ولذلك قسموا الناس إلى أحرار وعبيد ، أما الغرب المسيحي الجرماني فهـ و الذي اعتبر الإنسان من حيث هـ و إنسان حراً ، ومن ثم لا يـرى هيجل في الشرق أي فـرصة للحيـاة الديمقـراطية الحـرة ، وأسطورة أبي الهول تعبر خير تعبير عن الروح الشرقية ، ويضع هيجل في مقابلها فكرة النهضة الأوروبية كتعبير عن الحرية في العالم الجرماني .

# نظرية هيجل الجهالية من خلال ظاهريات الروح: ( الدين والحضارة والفن )

تحدث هيجل عن الفن في ظاهريات الروح في الفصل السابع الذي خصصه للحديث عن ظاهريات المدين ، فهو حين يقسم الدين إلى ثملاث مراحمل وهي الدين الطبيعي Natural Religion ، والدين في صورة الفن Natural Religion ، والمدين المنزل The Revealed Religion ، فإنه يجعل الدين يأخذ صورة الفن عند اليونان ، وينسب لليونان ديانة جمالية يعتبرها مرحلة من مراحل تطور الـدين ، وإذا كان الدين من أهم مقومات الحضارة عند هيجل ، فإن كثيراً من الباحثين (\*) يسرى أن هيجل يجعل من الدين أساساً للفن ، وإن هناك صلة وثيقة بين الدين والفن لديه ، تظهر في تحليله للديانات والأساطير اليونانية باعتبارها أعمالاً فنية تعبرعن فهم خاص للروح اليونانية ، و « يبدو أن شلايما خر هو الذي أوحى إلى هيجل بـالصلة بين الـدين والفن ، إذ كان يقول : إنها ـ الـدين والفن ـ صديقان يشعران بـالتجاوب النفسي بينهـا ، وكان يتحدث عن الدين ، وكانه يتحدث عن الموسيقي : إن المشاعر الدينية بجب أن تلازم جميع أفعال الإنسان ، وكأنها أنغام مقدسة ، والدين هـو الذي يحيـل الألحان البسيـطة في الحياة إلى انسجام موسيقي »(61) .

لكن قبل أن نستطرد في شرح الصلة الوثيقة بين الدين والفن عند هيجل ، لا بـد

<sup>(60)</sup> المصدر السابق ، ص 86 .

<sup>(\*)</sup> على رأس هؤلاء الباحثين الذين يجعلون من الدين أساساً للفن نجد ميور Mure وهيبوليت .

<sup>(61)</sup> د. نازلي إسهاعيل : الشعب والتاريخ ، ص 144 ، وهيبوليت في الترجمة الانجليزية ص 531\_532 .

أن نوضح أن هذه الصلة لا تتضح إلا من خلال فلسفة الحضارة عند هيجل ، لأن الدين والفن جزء من فلسفة الحضارة ، ومظهـر من مظاهـرها الأسـاسية ، لأنـه تحليل هيجــل للدين في الظاهريات يكشف لنا أن الدين جزء من فلسفة الحضارة ، كما أنه جزء من فلسفة التاريخ ، فالدين حين يظهر في حضارة ما ، فانه يكشف عن تاريخ وفكر هذه الحضارة التي يظهر فيها ، لأن الدين لديه يعكس وعي الإنسان بموضوعه ، ولذلك فكل حضارة لديه لها مركز هو الدين ، فهو يرضد مع المسيحية الحضارة الجرمانية ، ويرصد مع الإسلام الحضارة الإسلامية ، وحتى الحضارات التي لم تعرف الدين المنزل ، مثل الحضارات الافريقية والآسيوية فانها نشأت على دين تاريخي أو أسطوري ، وهذا الرأى نجده أيضاً لدى ت . س . اليوت حين يربط بين الدين والحضارة ، ويرى أن الـدين جزء من الحضارة ، والحضارة مظهر من مظاهر الدين (62) والحقيقة أن الدين لا يرتبط بالحضارة بمفرده ، وإنما نجد الفن أيضاً ، أحد مظاهر الحضارة ، التي يعكس تــاريخها ، فإذا كان الفن عند هيجل يحتوي عن طريق الحدس المباشر على صورة الحقيقة ، وليس على الحقيقة ذاتها ، وحقيقة الفن عند هيجل في مضمونه ، ومضمونه هو الفكرة الشاملة ، سنجد أن تاريخ الفن في الحضارة الإنسانية يعكس لنا في عصوره الثلاثة \_ علاقة الشكل بالمضمون ، فنجد أن حقيقة الفن هي تطابق العمل الفني مع الموضوع كما هـ والحال الـذي نجـ ده في الفن الكـ لاسيكي ، وهي أيضـاً في تـ طابق العمـل الفني مـ ع الفكرة ، وبذلك يكون الفن تعبيراً حراً عنها ، كما هـ و الحال في الفن الـ رومانتيكي ، حيث يظهر ارتباط الفن بالحضارة والإنسان ، لأن هيجل يرى أنه لا بد للفن من جماعة تتذوقه وتتمثله ، وإلا كان فناً دون حياة (\*) . وهذا يعني إرتباط الفن بالتجمعات البشرية التي تظهر في الدولة .

والحقيقة إذا تأملنا تاريخ الدين ، وتاريخ الفن ، وتاريخ الحضارة وأصول فلسفة الحق ، سنجد أن هناك وحدة تفكير هيجلي في مختلف هذه الجوانب ، التي يرى هيجل أنها مترابطة ومتفاعلة ، لذلك نجد أن مرحلة الدين الطبيعي في تطور الدين تماثل حضارات الشرق القديم الصينية والهندية والفارسية والمصرية في فلسفة التاريخ ، وهي تماثل الحق المجرد في أصول فلسفة الحق ، وهي تماثل أيضاً الفن في صورته الرمزية في

<sup>(62)</sup> ت. س. اليوت : ملاحظات نحو تعريف الثقافة ص 16 .

<sup>(\*)</sup> يرى بعض الباحثين أن الاسلام حين منع النحت والتصوير ، لأنه حرم على المسلمين التجسيم ، فإنه قد أدى لازدهار فنون اللغة ، وتضاءلت فنون التصوير لأنه ليست هناك جماعة تتذوقها . انظر : كنوز الفن الاسلامي : عالم الفكر الكويتية يونيو 1986 المجلد السابع عشر ص 249 .

فلسفة الفن عند هيجل<sup>(63)</sup>.

وهذا التهاثيل في المرحلة الأولى لتطور الدين نجده أيضاً في المرحلتين الملاحقتين أيضاً ، فالفن الكملاسيكي يماثيل دين الفردية الروحية والأخلاق المذاتية والحضارات اليونانية والرومانية ، بينها الفن الرومانتيكي فانه يماثيل الأخلاف الموضوعية والدولة ، والحضارة الجزمانية والدين المنزل ، وهذا التقسيم الثلاثي لتطور الجدل الهيجلي للدين والتاريخ واللن والقانون نجده أيضاً في تطور الوعي -الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول - من الوعي الحسي إلى الوعي الذاتي ثم الوعي المطلق ، وهو ما يناظر تطور الأسرة إلى المجتمع المدني ثم الدولة ، وهذا ما نجده في المنطق أيضاً ، حيث نجد أن الوجود يطابق الفن الرمزي ، والماهية تطابق الفن الكملاسيكي ، والفكرة الشاملة تطابق الفن الرومانتيكي .

وهنا يمكن أن نتساءل : ما الذي يحدد التطور التاريخي للحضارات والدين والفن والفلسفة ؟

ويرى هيجل أن هناك تفاعلاً بين كل مقومات الحضارة من البيئة المادية التي ذكرها في فلسفة التاريخ باسم الأساس الجغرافي للتاريخ ، وبين الدين والفلسفة والقانون والفن والروح ، ولذلك فهو يطالبنا بالتوقف عند علاقة التفاعل ذاتها ، أي ينبغي أن تفهم هي ذاتها بدلاً من أن تعامل بوصفها شيئاً مساوياً للفكرة الشاملة ، . . ويتم هذا من خلال الاعتراف بكون كلا الجانبين المتفاعلين ليسا سوى لحظات في جانب ذلك(64) .

بمعنى أنه يجب أن نبحث عن التطور في روح الشعب ، فالتاريخ عند هيجل في كليته هو تجلي الروح وتجسدها ، وكل مرحلة من مراحل التطور التاريخي لها مبدؤها الخاص وهذا المبدأ في التاريخ هو الروح الخاصة للشعب ، وتعبر خصائص روح الشعر تعبيراً عينياً عن كافة جوانب وعي الشعب ونظمه السياسية والأخلاقية والقانونية ، وتقاليده وعلمه وفنه أيضاً ، أي أنه يمكن تفسير الخصائص الجزئية من خلال الخصائص العامة لروح الشعب .

ولـذلك فحـين يشرح هيجل الـدين في الحضارة المصرية القديمة ، فانـه في نفس

Hyppolite: Genesis and structure, p.533.

<sup>(63)</sup> 

<sup>(64)</sup> هيجل : العقل في التاريخ ص 179 .

الوقت يشرح الفن المصري ، لأنه يحلل الدين هنا من خلال الفن ، ولهذا يمكن أن نعرض لمراحل الدين التي عرضها هيجل في ظاهريات الروح ، لنقف من خلاله على تصوره للفن في هذه المرحلة ، وهذا يعني أن هيجل في الظاهريات يدرس الفن والدين باعتبارها وحدة واحدة تعبر عن مضمون واحد ، ثم ينتقل بعدهما إلى المعرفة المطلقة وهي الفلسفة ، بينها في فلسفة الروح في الجزء الثالث من موسوعة العلوم الفلسفية يدرس الفن ثم الدين ثم الفلسفة ، كل منها على حدة في حديثه عن الروح المطلق(\*) .

وسنلاحظ أن هيجل حين يتناول الدين فانه يتناوله من خلال ثلاثة جوانب: أولها: الفكرة Notion أي مسوقع الدين من التطور العام لتاريخ الروح ، لأن تاريخ الدين لديه هو تاريخ روح العالم على نحو ما يعرف ذاته في الدين بوصفه روحاً ، وثانيها: التمثل الديني Representation Religion أي كيفية ظهور الدين ، بمعنى التعبير الحضاري عن هذا الدين في التآريخ والمكان ( الأساس التجريبي للتاريخ عند هيجل هو البيئة الجغرافية ) ، وثالثها: العبادة العبادة الدين في حياة الفرد والجماعة ، وتطور صورة العبادة في الدين (حق مو الصورة الواضحة التي تتضع في كتاب هيجل « محاضرات في فلسفة الدين » لأنه يقدم تأريخاً لصور العبادة عند الشرقيين كما تتمثل في العبادة الوثنية ، وكما تتمثل في العبادة الشعبية عند اليونان وكما تتمثل في العبادة الروحية في المسيحية ، ونلاحظ أن هيجل في ظاهريات الروح لا يقدم تاريخ العبادة ، وإنما يقدم تاريخ الدين باعتباره تعبيراً عن جدل العلاقة بين المتناهي واللامتناهي .

# أ ـ الدين الطبيعي: Natural Religion

ويقابل مرحلة الوعي المباشر على مستوى الروح ، وفي هذه المرحلة التي تنقسم بدورها إلى ثلاث مراحل، نرى الإنسان في المرحلة الأولى ينشد الإنسان صورة مكافئة لروحه في عالم الطبيعية فيعمد إلى تأليه بعض الموضوعات الطبيعية حيث نرى الفرس يعبدون النور THe God of Light ، وأخذ ينسب للنور بعض الأفعال ، بحيث يظل المطلق عند الإنسان الشرقي هو ذلك السيد المتجبر الذي يملك القدرة على كل شيء ،

<sup>(\*)</sup> تناول هيجل الفن في فلسفة الروح من فقرة 556 إلى فقرة 563 ، أي من ص 293 إلى ص 297 من تـرجمة ولاس «W. Wallace» .

Hegel: Lectures on the Philosophy of Religion, trans. by: Speirs and Sanderson, Vol. I, (65) p. 210.

بينها الإنسان لا يملك القدرة ، وتعبر هذه الصورة الأولى من الدين الطبيعي عن صورة الاستبداد الشرقي في السياسة ، حيث أنه كان قد بين في فلسفة التاريخ أن الشرق لم يعرف سوى الحاكم الحر والباقي عبيد ، وهذا التصور ذاته انعكس في تصوره لتاريخ الدين أيضاً (66) .

وفي الصورة الثانية من الدين الطبيعي يعمد الإنسان إلى عبادة بعض الصور الجزئية المتعددة مثل النبات والحيوان كها هو الحال في الهند، وهيجل يحدثنا هنا عن ديانة النزهور التي يعبد فيها الإنسان بعض النباتات، ثم تطور الحال، وظهرت ديانة الحيوانات التي انتشرت في الهند، وتحليل هيجل لعبادة الحيوان مثل البقر في الهند يرتبط لديه بالصراع بين الجهاعات البشرية التي اقترنت بعملية الدفاع عن الرموز والأشكال الحيوانية التي تمثل في نظر كل فريق روح الجهاعة (60).

والصورة الثالثة: بدأت حين أصبح العمل وسيلة ورمزاً للتوحيد بين الجهاعات، فأصبح الإنسان يعبد الأشياء التي يصنعها، كها هو الحال في مصر القديمة، وهنا نلتقي بتحليل هيجل للفن المصري القديم، ويفصح عن رأيه فيه، فيبين لنا أن الكثير من الأعهال الفنية الفرعونية كانت تعبيراً عن عملية اكتشاف الروح لمذاتها من خلال المادة، ولم تلبث المعابد والتهاثيل ان حلت محل الاهرامات والمسلات، وبدأ الصانع «الفنان المصري» The Artificer يستخدم النحت والعهارة لكي ينتقل من تصوير الأشياء المجردة إلى تصوير الأشياء المجردة النبات من جهة والشكل الذهني المنتظم من جهة أخرى وبدأ يعمل على تصوير بعض الأشكال الحيوانية من خلال تصوره هو ومثال ذلك أبي الهول فهو نصف حيوان، ونصف إنسان، وله دلالته الخاصة في الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، وفي المرحلة التالية للفن المصري تحرر النحت المصري من الصورة الحيوانية وركز على الصورة المناهمي ية وركز على الصورة المناهمي المسرية وركز على الصورة المناهمية وركز على المحلورة المناهمية وركز على المسورة المناهمية المناهمية

ورأى هيجل في الفن المصري القديم أنه ينقصه التعبير في الخارج عن معناه الباطني ، بمعنى أن الشكل الفني الخارجي للمثال يفتقر للغة الفنية مما يؤدي إلى حجب

Hegel: Phenomenology of Spirit, Sec. 685-688.

(66)

Ibid: Sec. 689-690.

(67)

Ibid: Sec. 696.

(68)

المعنى الباطني العميق<sup>(69)</sup> ، ويعتبر هيجـل أن الفن الذي يحـدث توافقـاً بـين الـداخـل والخارج هو الفن الاغريقي .

### ب ـ دين الفن أو الديانة الجمالية

ويقابل مرحلة الوعي بالذات ، فإذا كان الدين الطبيعي يعبر عن دين الشرق القديم كما يتمثل في فارس ، والهند ، ومصر القديمة ، فإن دين الفن هو دين الإغريق ، وكأن الروح الإغريقي الذي جسد الأخلاق والفضيلة في مرحلة الروح المباشر في المدينة اليونانية هو الذي يجسد الجهال والفن أيضا ، وإذا كان الفن المصري القديم في نظر هيجل هو عمل صناعي تركيبي ، يخلط بين العناصر والأشكال الغريبة أي بين الفكر والطبيعة ، فان الفن الإغريقي هو الذي يعبر عن الحرية الكلية وعن الوعي الذاتي للروح باعتبارها إنسانية متناهية .

وأهم ما يميز الفن اليوناني هو اختفاء ذات الفنان في صميم عمله الفني ، فلا نلمح حضوراً للفنان وذاته في العمل الفني كما هو الحال في الفن المعاصر ، الذي نجد فيه لكل فنان أسلوبه الخاص الذي يتميز به عن أي فنان آخر . ويقسم هيجل مرحلة الدين الذي يتخذ صورة الفن إلى ثلاثة تقسيات فرعية وهي : العمل الفني المجرد -The Ab الذي يتخذ صورة أشكال إلهية متحلل الموح الأخلاقي لذاته في صورة أشكال إلهية خالصة ، ثم العمل الفني الحي The Living Work of Art حيث يصبح الإنسان هو الصورة المشخصة للحقيقة الإلهية ، ثم العمل الفني الروحي The Spiritual Work of من خلال لغة الملاحم ، والتراجيديا والكوميديا (70) .

وفي الصورة الأولى من الديانة الجمالية ، وهي صورة العمل الفني المجرد ، تمثل الفنان الإغريقي آلهة الأولمب في صور وأشكال فنية ، كما عبر عن الروح الديني من خلال

<sup>(69)</sup> من الواضح أن هيجل يقوم بتفرقة واضحة بين الفن المصري والفن الاغريقي ، فهو يعتقـد أن الاهرامـات والمسلات التي تجسد الفن المصري لا تعبر عن فكرة باطنية عميقة أو تخفيها ، ورغم حديثه عن أبي الهول إلا أنه من الواضح أنه عجز عن فهمه ، لأنه لم يفهم الفكرة التي يعبر عنها .

لمزيد من التفاصيل عن الفن المصري القديم انظر د. ثروت عكاشة : العين تسمع والأذن ترى ، دار المعارف القاهرة .

<sup>(70)</sup> تحدث هيجل عن هذه المراحل الفنية ولكن تحت عناوين أخرى فتحدث عن الفن الذاتي ، والفن الموضوعي . والفن السياسي كتعبير عن الجوانب الجيالية في الروح الليونانية ( في كتابه محاضرات في فلسفة التاريخ ) . See: Hegel: Philosophy of History, trans. by: J. Sibree. Great Books of the Western World. Chicago, 1952, p. 267.

الفنون التجسيمية التي تصور آلهة الأولمب ، ومن خلال الأناشيد الدينية ، التي تصور آلهة اليونان ، ونلاحظ أن هذه الفنون التجسيمية والأناشيد تميل إلى الطابع المجرد ، وتختفي منها ذاتية الفنان ، بمعنى أن الصور التشكيلية للآلهة هي صورة مجردة من ذاتية الفنان والإنسان ، ولذلك فهي مجرد رموز مشل نسر زيوس Zeus ، وطائر مينيرفا Minerva ( آلهة الحكمة ) .

ويرى هيجل أن هناك تقابلاً وتعارضاً بين الفنون التجسيمية وبين الفنون الغنائية ، فالتجريد في الأناشيد الغنائية يرجع لأسباب مختلفة عن التي تؤدي للتجريد في الفنون التجسيمية ، لأن الأناشيد الدينية تذيب المشاعر الفردية في كل موحد تخلق منه موجوداً واحداً بسيطاً ، وتستحيل إلى حياة باطنية ، والتعارض هنا يكون في حمل الفنون التجسيمية للطابع الخارجي للعمل الفني ، بينها الفن الغنائي يحمل طابعاً باطنياً ، ويرى هيجل أن الوحدة بين الداخل والخارج تتحقق في فعل العبادة لأنه الأداة الوحيدة التي تجمع بين الإلهي والبشري أي بين الماهية والوعي بالذات ، ويظهر هذا في الاحتفالات التي يقدم فيها اليونانيون القرابين للآلهة (٢٥) .

وفي الصورة الثانية في العمل الفني الحي ، لا يبقى العمل الفني مجرداً وإنما يصبح حياً ، وتتمثل هذه الصورة من الدين في الأسرار اليونانية التي حاولت تأليه الإنسان ، ولذلك يرى هيجل أن اليونان هو الشعب الأوحد الذي استطاع أن يحقق في ذاته الوحدة المباشرة للعنصر البشري والعنصر الإلهي . ويتمشل هذا في أعهال النحت للبطل الرياضي ، وتكريم الجسم الرياضي باعتباره نموذجاً للجهال الإنساني ، فهو عمل فني حي تشيع فيه الروح ، وهو يكشف عن سر الحياة والوجود .

وفي الصورة الثالثة من الديانة الجالية ، وهو العمل الفي الروحي ، ينتقل من العالم الرياضي إلى العالم الأدبي نظراً لأن الرجل الرياضي لا يملك سوى جسد دون نطق أولوجوس Logos، بينها اللغة كها سبقت الإشارة عند هيجل هي الأداة الوحيدة التي تحيل المداخل إلى خارج ، فاللغة الأدبية التي تتمثل في أشعار هوميروس ، وتراجيديات اسخيلوس وسوفوكليس وكوميديا أرسطوفانيس تجعل الروح اليوناني يتسامى بنفسه نحو الكلية أو الشمول ، وقد نشأ العالم الأدبي اليوناني من خلال التراجيديا أو المأساة ثم ما لبث أن انحل وأفل في عصر الكوميديا أو الملهاة .

Hegel's Theory of Aesthetics in the Phenomenology: Essay by: Howard P. Kainz. From (71) Idealistic Studies, pp. 81-93.

وقد أشرنا فيها سبق ونحن بصدد الروح المباشر في الحضارة اليونانية كيف استخدم هيجل مسرحية « انتيجون » للتعبير عن بداية التعارض بين القانون الإلهي والقانون البشري أو الصراع بين الإرادات الفردية ، حين بين هيجل « أن انتيجون على حق من وجهة نظرها وهي تمثل الحق في ضمير كل إنسان ، وكذلك كريون على حق في نظر نفسه لأنه يمثل حقوق الدولة . فالخلاف لا يقبل التوفيق ، ولا بد لكل منها أن يشقى وهذه هي التراجيديا » (72) .

وفي هذه الصورة من العمل الفني الروحي ، يحدثنا هيجل عن الملحمة العالم والمأساة Tragedy ، والملهاة Comedy ، فالملحمة عند هيجل هي تعبير إنساني عن العالم الإلهي ، وليس هناك مكان للفردية في الملحمة ، وإنما نجد الحاكم المطلق (٢٥٥) ، أما في المتراجيديا فالإنسان يواجه القدر وهو مصبوغ بهذا الطابع الكلي ، كما نجد في رواية انتيجون الذي يمثل إرادة كلية رغم تعينها الجزئي في أحداث الدراما ، ويرى هيجل أن التراجيديا اليونانية تعبر عن الحرية والاستقلال الذاتي التي تتصف بهما الإرادة البشرية .

أما الكوميديا فيرى هيجل أنها تعبر عن إحساس الإنسان بالوحدة وهي التي مهدت لظهور المسيحية ، التي ظهرت نتيجة لإحساس الإنسان بالتمزق والشقاء وعجزه عن تجاوزه ، وهذا ما أدى إلى ظهور الدين المنزل ، أو ديانة الوحي (74) .

### جـ ـ ديانة الوحى أو الدين المنزل: Revealed Religion

وهي المرحلة الثالثة في جدل الدين ، التي يقدم فيها هيجل ارهاصاته التاريخية لظهور الديانة المسيحية التي يعتبرها الديانة المطلقة ، فهو يرى أن الديانات الشرقية ( الدين الطبيعي ) هي ديانات خوف ورهبة ، لأن الإله متعال على الوجود المتناهي ، بينا الديانات اليونانية خلعت على الألهة طابعاً بشرياً ، وصاغ الشعراء والفنانون آلهة الأولمب ، حتى جاء الوعي الشقي الذي أظهر الحاجة لظهور الديانة المسيحية التي يعتبرها هيجل نهاية المطاف ، وبالطبع لا يخفى هيجل تحيزه هنا ضد الديانات الأخر ، وقد يرجع هذا إلى عدم دقة المعلومات التي تلقاها هيجل عن البلاد الأخر ، لا سيها أن موقفه من الفنون الأخرى لشعوب الشرق يحمل أيضاً طابعاً فيه قدر من التحامل على حضارات

<sup>(72)</sup> د. فوزي فهمي : المفهوم التراجيدي والدراما الحديثة ، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب ، القاهرة ، 1967 ، ص 17 .

Howard P. Kainz: Hegel's Theory of Aesthetics, p. 92. (73)

Ibid: p. 91. (74)

وثقافة الشرق ، والحقيقة أننا لسنا بصدد تحليل فلسفة الدين عند هيجل رغم أهميتها في فلسفة الحضارة لديه ، لأن الهم الرئيسي لهذا البحث هو إبراز العلاقة بين الفن والحضارة عند هيجل ، والواقع أن الدين عند هيجل هو الذي يبرز هذه العلاقة ، لأنه إذا كان كانط قد فرق بين الجمال والجلال ، فان هيجل قد ميز بين دين الجلال ( الدين اليهودي ) ودين الجمال عند اليونان ، وهو دين الضرورة الكونية التي عبر عنها الشعراء في مقابل الحرية الفردية التي عبر عنها الفلاسفة في اليونان ، وهذه الضرورة الكونية الدينية قد عبرت عن نفسها من خلال عمل فني ، فالعلاقة الحضارية بين الفن والدين تظهر عند اليونان ، حين نجد الأساطير اليونانية تصور مختلف جوانب الإنسان الحضارية ، فزيوس اليونان ، والمسلطان ، والإنسان هو الحرية والعقل كها هو واضح من أسطورة بروميثيوس رمز الإنسان الحضاري .

وقد بين هيجل إرتباط الدين والفن ، فإذا كان الفن تعبيراً عن الحدوس الدينية فيمكن القول إن الدين في إحدى مراحله ، نظرة فنية للعالم ، كما هو الحال في الدين البيوناني ، واستطاع الدين أن يعبر عن نفسه في أعيال فنية شاهقة في العيارة والنحت والتصوير ، ولكن الدين المطلق عند هيجل يعبر عن نفسه أصدق تعبير في « الشامل » أي في الشعر والموسيقى والأوبرا ، وقد عبر هربرت ريد عن هذه الفكرة عند هيجل في كتابه « فلسفة الفن » فيقول : إن تطور الوعي الديني يبين لنا كيف كان الدين البدائي ديناً طقسياً يتطلب الفن ضرورة ، وتختلط طقوسه بالتعبير الفني ، إلا أن الدين متى بلغ مرحلة الإيمان فإن اعتهاده على التعبير الفني لا يصبح ضرورياً ، بل ممكناً ، فقد تتدخل الأساليب الفنية في صياغة بعض الرموز الدينية لتقريبها للعامة ، ولكن متى بلغ الدين مرحلة التعقل أمكنه الاستغناء عن الأساليب الحسية والفنية بالتصورات الفلسفية والتأملات الفردية (25) .

وقد عبر هيجل عن هذا المعنى أيضاً في محاضرات في « الاستطيقا » فيقول عن تداخل الفن والدين والفلسفة ، « لا يندر أن يستخدم الدين الفن ليجعل الحقيقة الدينية أكثر محسوسية وأسهل منالاً على الخيال »(<sup>76)</sup> ومن هذا القبيل فإن الفن كان لدى الإغريق على سبيل المثال أسمى شكل يمكن فيه للشعب أن يتصور الآلهة ، وأن يعي الحقيقة ،

Hegel: Aesthetics, p. 102.

<sup>(75)</sup> اقتبسته د. أميرة حلمي مبطر في دراستها هيجل وفلسفة الجال ، مجلة الفكر المعاصر ، سبتمبر 1971 ، ص 83 .

كذا أضحى فنانو اليونان وشعراؤها خالقي آلهتها ، أي أن الفنانين أعطوا أمتهم تصوراً محدداً لحياة الآلهة ، وأفعالها ، كها أعطوا الدين مضموناً محدداً .

#### تعقيب

يتبين لنا من التحليل السابق الذي قدمناه عن الحقيقة عند هيجل ، أن الأساس النظري لفلسفة الحضارة والفن لديه يتبدى في وحدة الأنطولوجيا ، والمنطق ، ونظرية المعرفة ، باعتبارها تعبيراً عن الكل ولذلك فالفكر عنده هو الوعي الكلي ، بمعنى أنه نسق تشكل تاريخياً وتطور تـاريخياً ، وهذا النسق يضم جميع المعايير والنهاذج العامة ، سواء القواعد الأخلاقية التي تنظم حياة الناس اليومية أو القواعد القانونية أو أشكال التنظيم السياسي ، وكل أنماط النشاط للإنسان . والفكر عند هيجل له طابع عيني ، ولذلك فهو يرى نفسه فيها يخلقه ، في مرآة العالم الخارجي ، وأشكال تحققه الخارجية ، التي يغترب فيها ، وتلك الأشكال تبدأ من اللغة ، لأن الكلمة هي الأداة الأولى للتموضع الخارجي للفكر ، ثم يتموضع الفكر في المؤسسات الخارجية ، وفي نتاج الإنسان (٢٦)

فالفكر عملية لا تعبر عن نفسها في اللغة فحسب ، بل في تغيير الأشياء وصنع الأحداث ، أي في خلق الثقافة الروحية للشعب المتجسدة مادياً ، وهذا يعني أن الدولة عند هيجل هي فكر متجسد في منازل المدن وقوانينها وعلومها وفنها ، مثلما نقول إن المؤسسات الاجتماعية والقانونية هي فكر متجسد ينظم العلاقة بين الأنا والآخر ، بين الوجود في ذاته ، والوجود لذاته .

وتاريخ الحضارة هو تجل خارجي لقوة الفكر ، لفمهوم الإنسان عن نفسـه ، وعن خططه وغاياته كها سبق أن أوضحنا هذا في معرض الحديث عن فلسفة الحضارة عنده .

والعلاقة بين الفكر وموضوعاته هي علاقة باطنية ، فالذات والموضوع لهم الهوية واحدة كل منهما يتحول إلى الآخر ، وليسا ضدين ، والهوية هنا بمعنى الهوية في الاختلاف، لأن الخلق الهيجلي يعني أن الذات تخلق نفسها في الآخر، ولذلك فالموضوع الذي خلقته ليس إلا الذات في ظاهرها الخارجي ، الذات التي تحركها الرغبة وتقوم بالعمل ، بمعنى أن علاقة الذات الواعية الفاعلة بنتاج عملها هي في نهاية المطاف علاقة بنفسها . والذات الخالقة لا تستطيع قبل الخلق أن تكون هي نفسها في كالها ، لأن

<sup>(77)</sup> هربرت ماركيوز : نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية ، ترجمة إبراهيم فتحي ، دار التنوير ، بيروت 1984 ، ص 7

تطورها أو تحققها لا يتم إلا من خلال أفعالها(٢٥) ، وقد سبق أن أوضحنا هـذا من خلال تفسير هيجل لمفهوم النفس الجميلة التي لا تريد أن تلوث طهارتها الأصلية بالفعل ، وتكتفى بالحكم على الآخرين وإدانتهم .

وقد بين هيجل في الظاهريات أن خلق الموضوع بواسطة الـذات يتم على المستـوى الإنساني والميتافيزيقي أيضاً ، ويتضح هذا لديه في كون الفكرة المطلقة أو الروح أو العقل توجد في أفكار وأذهان الأفراد في التاريخ ، ولذلك تعتبر « ظاهرات الروح » هي التاريخ المنطقى لوعي البشر ، بينها فلسفة التاريخ هي تحقيق الـروح في مسيرة التــاريخ الكــلي ، فالدول والشعوب والأفراد كل منها ينهض بدوره في هنذه المسيرة تبعاً لمبدئه الخاص ، الذي تعبر عنه في دستورها وتحققه في تـطورها التـاريخي (٢٩) ، وبما أن التـاريخ هـو تجسد الروح في شكل حادثة وفي شكل الواقع الطبيعي المباشر فإن درجات التطور تكون معطاة كمبادىء طبيعية ، « تـوجد في صيغـة حدود خـارجية متعـددة ، بحيث يتلقى كل شعب حداً منها ، وهذا هو الوجود الجغرافي والأنثربولوجي للروح »(80) .

وهـذا يبين أن لكـل شعب مبدأ طبيعياً ، وتكون مهمته هي تحقيق هذا المبدأ في مسيرة الروح الكلي ، فالشعب يسيطر على التاريخ الكلي حين يتطابق مبدؤه الخـاص مع المرحلة التي يعيش فيها ، وهـ ذا لا يحدث لشعب مـ إلا مرة واحـدة في التاريخ ، حيث يمثل \_ حينذاك \_ المرحلة الراهنة من مراحل نمو روح العالم ، والشعوب الأخرى لا يقيم لها التاريخ الكلي وزناً(<sup>81)</sup> .

والحقيقة أن النقد الذي يمكن أن يوجه إلى فلسفة الحضارة عند هيجل هو نقد جزئي ، لأنه سيتناول بعض آراء هيجل عن شعوب التاريخ الكلي ومعلوماته التـاريخية ، وعدم مطابقتها للواقع الفعلي في ضوء الدراسات التـاريخية والأنــثروبولــوجية المعــاصرة ،

<sup>(78)</sup> المرجع السابق ، ص 8 .

Hegel: Philosophy of Right. Sec. 349, p. 217.

<sup>(79)</sup> 

Ibid: Sec. 346, p. 217. (80)

<sup>(81)</sup> يبين هيجل التطور الخاص لشعب ما في أصول فلسفة الحق ، على أساس فكرة النفي ، فحين يدرك الشعب موضوعياً مرحلة وعيه لذاته ، ويسود التاريخ الكلي ، لأنه يعبر عن هذه المرحلة ، فإنه في الوقت نفسه يدخل مرحلة الانحطاط والسقوط لأن ظهور مبدئه الخاص ، يعني أن هناك مبدأ آخر في شعب آخر يتخطاه ، لكي يعلن انتقال الروح إلى هذا المبدأ الجديد ، وانتقـال التاريخ الكلي إلى شعب آخــر . وبدءاً من هــذه المرحلة الجديدة يفقد الشعب الأول أهميته المطلقة .

Ibid: Sec. 347, pp. 217-218.

لكن هناك صعوبة في توجيه النقد لتفسيره للخطوط العامة في فلسفة الحضارة لديه ، ويمكن الرد على النقد الذي يتناول بعض المعلومات في تفسيره لهذه الحضارة أو تلك ، أن هيجل لا يقدم هذه المعلومات الجزئية عن حضارة الشرق واليونان كبراهين يثبت بها صحة أفكاره ، وإنما يقدمها كأمثلة فقط ، مثلما يبين لنا أن الإنسانية مرت بأربع مراحل ، وكل شعب ينهض بدوره ، لكي يجتاز مرحلة في الدرب الذي يعينه الروح له ، فالطفولة هي الشرق والبطغيان الشرقي ، والشباب هو العالم اليوناني والرجولة هي الأمبراطورية الرومانية ، وتقابل الأمبراطورية الجرمانية العالم المسيحي أو الشيخوخة ، مع العلم ـ بالطبع ـ أن هيجل لا يأخذ بالنموذج البيولوجي بحرفيته كما هو الحال عند بعض فلاسفة الحضارة الذين يشبهون الأمة بالكائن البيولوجي في دورته الحياتية ، لأن الشيخوخة عند هيجل هي النضج الكامل للروح .

ولم نحاول الاستطراد في شرح هذه المراحل الأربع للتاريخ الكلي ، لأن سمات هذه المراحل سوف تتضح بشكل غير مباشر في تحليلنا لتاريخ الفن عند هيجل في الفصل الخامس من هذا البحث .

يبقى في هـذا الجزء أن نجيب عن التساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان حين نناقش نظرية هيجل الجمالية من خلال ظاهريات الروح ، وهو ماذا نقصـد حين نقـول إن الدين هو أساس الفن عند هيجل ؟ وهل يعني التوحيد بينها ؟

والحقيقة أن علاقة الفن والدين لا يناقشها هيجل في ظاهريات الروح فحسب ، وإنما في محاضراته في « الاستطيقا » أيضاً ، لكنه في الظاهريات يتحدث عن مرحلة معينة من التاريخ الكلي ، ومرحلة خاصة بتطور الفن وتطور الدين . فإذا أردنا أن نعرف ما هو الدين ، وما هو الفن ، فإن هذا يتطلب منا أن ندرك الحركة أو الصيرورة التي تكون بها الدين والفن في خصوصيتها النوعية ، وصيرورة الفن والدين تعبير عن الصيرورة الكلية .

ولذلك فحين يربط بين الدين والفن ، فإنه يربط بينها في المرحلة التي أودعت الشعوب في الفن أسمى معانيها ، بحيث أصبح يشكل لدينا الوسيلة الوحيدة لفهم دين شعب من الشعوب ، ولكن الفن يكتسب مكانته الخاصة بعد أن يكون قد تطور الدين ، وحقق ماهيته الفعلية ، فالفن قد يكون من بعض الوجوه ديناً حين لا يكون الدين قد تجلى لنفسه ، وعندما لا يكون قد فهم نفسه على أنه دين منزل ، ولذلك لعله من الأفضل أن نقول إن الجمال دين عند الإغريق بدلاً من الدين الجمالي ، لأننا نجد لدى الإغريق

الخلط بين عبادة الآلهة وعبادة الأشكال الفنية .

وعلى الرغم من أن هدف ومضمون الفن والدين والفلسفة واحد ، لكن هيجل لا يوجد بينها. لأن الفن يتميز عنها - أي الدين والفلسفة - في امتلاكه القدرة على إعطاء تصور حسي عن المعاني الرفيعة يجعلها في متناولنا .

والحقيقة أنه يمكن القول إن هيجل يجعل من الدين أساساً للفن على أساس فكرة الحرية ، لأن الجمال يرتبط لديه بالحرية ، فهو ينتقد الفن والجمال في العالم الشرقي ، لأنه يفتقد للحرية ، لأن الطغيان الشرقي يخلط بين الأب والله والحاكم السياسي ، والفرد الوحيد الحر هو الملك ، والنظام الإجتماعي والنظام الإلهي شيء واحد ، ولذلك فالقانون والدين شيء واحد ، ولذلك فإن علاقة الفن بالدين في هذه المرحلة من التاريخ الكلي ، والدين شيء واحد ، ولذلك فإن علاقة الفن بالدين في هذه المرحلة من التاريخ الكلي ، هي نفسها علاقة القانون بالدين ، وعلاقة الأخلاق بالدين أيضاً ، ولذلك فحين يعجب هيجل باليونان ، لأن العنصر الجمالي ازدهر لديهم ، لأن الحرية موجودة لدى البعض ، هيجل باليونان ، لأن العصور الوسطى لأنه ليس هناك حرية شخصية .

والحرية تظهر في الفن عند هيجل على مستويين ، أولهما أن الفن تعبير عن الحرية لأنه تعبير عن الحلياة الداخلية ، وثانيهما أن العناصر الأساسية لوحدة الشكل والمضمون في أي عمل فني تنطوي على صراع بين الحرية والضرورة مثل اللحن في العمل الموسيقى .

وهكذا يتبين لنا أن الفن مرتبط بالدين ما دام الدين لم يتطور ولم يجد ماهيته الفعلية ، وهذا ما تعبر عنه رؤية هيجل الجالية في ظاهريات الروح ، ولكن في كتابه عن الاستطيقا ، نجد أن هيجل يتخذ من الدين مدخلًا للحديث عن الفنون الجزئية كالعارة والنحت والتصوير والشعر والموسيقى ، لأنه يرى أن الله هـو الذي يؤلف المركز ، وهـو الغاية التي تسعى إليها الفنون ، لأنه في الدين نجد التسامي الذي لا يفصل بين الذاتية والموضوعية .

! Tage of the second seco ٠

### الفصل الثالث

### ميتافيزيقا الجميل

#### تمهيد

احتل الفن مكانة كبيرة في فلسفة هيجل ، ويرجع هذا لاهتهامه بالفن (1) ، لأنه عاش في عصر شهد نشاطاً هائلاً في الآداب والفنون ، ويكفي أن نعلم أن المانيا - في ذلك العصر - كان يعيش في ربوعها كل من جوته Goethe ، وشيلر Schiller ( 1759 - 1805 ) ، وهــو لـدرلــين Hölderlin وبيتهــوفن Beethoven ( 1827 - 1827 ) ، وغيرهم ، ولذلك فهو عصر الفن والفنون بأسمى معانيه ، وكان من الطبيعي أن يتفاعل

<sup>(1)</sup> ظهر اهتهام هيجل بالفن مكبراً ، فتحدثنا كثير من المصادر التي تناولت حياته عن شغفه بالأداب البونانية وهو دون السادسة عشر من عمره ، حيث ترجم بعض أعهال سوفوكليس ويوربيدس ، وحين كان تلميذاً في معهد توبنجن تأثر بزميلين له ، أولهما الشاعر مرهف الحس هولدرلين ( 1770 ـ 1843 ) الذي كان شديد الحهاس للثقافة اليونانية ، وقد كتب هيجل قصيدة أهداها إلى هولدرلين سنة 1796 ، وثنانيهما الفيلسوف شلنج ، الذي تأثر هيجل بعرضه الموسوعي لفنون عصره ، لأن شلنج كتب محاضراته في فلسفه الفن سنة 1801 ( كها يحدثنا فندلباند في كتابه عن تاريخ الفلسفة ، ص 571 ) ، وقد عاصر هيجل الحركة الرومانتيكية وحركة الاندفاع والعاصفة والعاصفة Sturm und Drang المتين أثرتا في آداب وفنون ذلك العصر .

وتشير بعض الأبحاث إلى العلاقة الروحية بين هيجل وهولدرلين ، وكيف اتضحت هذه العلاقة في أعمال Hegel and Holderlin هيجل فيها بعد ولا سيها في دراساته حول علم الجهال ، ومن هذه الدراسات الهامة Dieter Herrich التي كتبها Dieter Herrich في المجلة الفلسفية دراسات مثالية كتبها Tulane ( من ص 151 حتى ص 173 من علم 173 من علم 173 من جامعة Tulane سنة 1960 التي أبرزت أثر هولدرلين في مؤلفات الشباب .

وقد أشار كوفيان إلى أثر الرومانتيكية على هيجل ، لا سيّبا في فترة حياته الأولى ، التي قضاها في بينا ، حيث كانت هذه المدينة هي العاصمة العقلة للاتجاه الرومانتيكي ، ومعرضاً حافلًا بالأداب والفنون .

See: W. Kaufmann: Hegel: Reinterpretation, Texts and Commentary. p. 36, and see same author. From Shakespeare to Existentialism, An Original Study. p. 96.

هيجل مع تلك البيئة الفنية الغنية . وإذا كان هيجل قد تناول الفن في معظم كتبه بشكل غير مباشر ، فإنه قد تناول الجال والفن بشكل مباشر في كتابه ( الضخم ) « علم الجمال » ، « محاضرات في فلسفة الفن الجميل »(2) ، ويعتبر هذا الكتباب أهم مصدر لدراسة نظرية هيجل الجمالية ، لأنه يتضح فيه أن رؤيته للفن غير منفصلة عن فلسفته العامة ، مل أنه يكور فيه كثيراً من آرائه في المنطق والروح والتاريخ والحضارة ، لأنه ربط حديثه في الفن بأفكاره وآرائه الفلسفية ، خاصة في فلسفة الروح ، وظاهريــات الروح ، وفلسفة التاريخ ، لأنه يربط الفن بالحقيقة \_ كما سيتضح هذا بعـد عرض رؤيـة هيجل \_ التي لا تفصل بين رؤيته الكلية ، وبين تطبيقاته المختلفة ، والكتاب يكشف عن الخصائص النوعية للعبقرية الهيجيلية ، في تناولها لأي موضوع من الموضوعات ، حيث نجده يوضح الفكرة الأساسية من خلال تحليل عميق للموضوع في تكامل منطقي متناغم ، بالإضافة إلى توثيق مدهش في غناه ، فغني محتوى الكتاب يكشف عن إستيعاب هيجل الموسوعي للأعمال الفنية منذ اليونان حتى عصره ، فالنص ينتقل بنا من الشعر الإسلامي إلى فنية رفائييل ، ومن الأدب الهندي في دلالته المرمزية إلى شيلر في تأويلاته الجمالية ، ومن أساطير هـوميروس وسـوفوكليس إلى أعمال شكسبير . وبـالطبـع قد يجـد الباحث المتخصص في بعض الموضوعات التي يدرسها هيجل بعض المعلومات غير الدقيقة ، مثل قوله : أن مصر القديمة لم تعرف الأدب المسرحي رغم وجود اللغة الهيروغليفية(³) ، وقد أثبت بعض الباحثين وجود أعمال مسرحية لدى قدماء المصريين ، واستدل على ذلك بوجود برديات بها خطوات عن فن الإخراج المسرحي(4) ، لكن يبدو أن هذه المعلومات لم تكن متاحة \_ في عصره \_ وقد يجد البعض مبالغات أو تعميمات مثل حديثه عن الشعر والفن الإسلامي ، ولكن رغم هذه الهنات ، لا يمكن إنكار أهمية رؤيـة هيجل للجهال والفن ، وأثر هذه الرؤية في تـاريخ الثقـافة الغـربية ، وتـطور الدراسـات

<sup>(2)</sup> كان هذا الكتاب ـ في الأصل ـ مجموعة من المحاضرات التي ألقاها هيجل على طلابه في هيدل برج ، وبرل ين خلال الأعوام الدراسية 1818 ـ 1829 ، ثم قام تلاميذ الفيلسوف بعد وفاته 1831 بجمع تلك الدروس ومراجعتها على المخطوطة التي عثروا عليها ضمن أوراقه ، وظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتباب بالألمانية سنة 1835

Bernard Bosanquet: A History of Aesthetic. p. 334.

<sup>(3)</sup> هيجل: العالم الشرقي: ترجمة د. إمام عبد الفتاح « مصدر سبق ذكره » ، ص 188\_\_\_\_\_

<sup>(4)</sup> د. ثروت عكاشة: فن الاخراج عند قدماء المصرين مجلة القاهرة، وانظر أيضاً روايات وقصص مصرية من العصر الفرعوني ترجمها عن الهيروغليفية ج. لوفيفر، وترجمها إلى العربية د. علي حافظ سلسلة الألف كتاب، القاهرة العدد ( 66 ) .

الجمالية ، ولذلك فرغم بعض التحفظات حول بعض المعلومات الواردة في الكتاب ، وحول طريقة تناول بعض الفنون ، يمكن القول بأنه لم يسبق لفيلسوف ما أن قدم دراسة موسوعية عن الجمال والفن ـ وقدم فيها نظرية جمالية خاصة به ـ بمثل هذا العمق الذي قدم به هيجل هذا الكتاب(\*) .

ولا بدأن نشير إلى أنه إذا كانت نقطة البداية في ظاهريات الروح عند هيجل نقد الفلسفة الكانطية فإن كتابه علم الجهال ، يبدأ أيضاً بنفس البداية ، وهذا يبين الإدراك الهيجلي العميق لنواقص ملكة الحكم الكانطية التي حاول بها أن يربط - أي كانط - بين عالم الضرورة وعالم الإرادة ، وسوف أعرض لنقد هيجل في الفصل الرابع من هذا البحث ، « لأن نظرية هيجل في الفن تكوّن جزءاً جوهرياً في فلسفته الميتافيزيقية ، ولهذا فهو يفند نظرية كانط الجالية »(5).

# مكانة الفن في ميتافيزيقا هيجل

إذا تساءلنا ما هو الجهال، فإن تباريخ الفلسفة يعرض اجبابتين، أولاهما: الاتجاه المذي يرى أن الجهال لا يمكن أن يقدم في تصورات ، لأنه قيمة (في ذاتها) لا يمكن ادراكها لأن الأشياء المتناهية والعرضية هي التي يمكن ادراكها ، والجهال غير متناه وغير عرضي، ويمثل هذا الاتجاه بشكيل واضح كانط Kant وثانيتهها: الاتجاه الذي يرى على العكس من ذلك ، فالجهال كالحقيقة ، ليس شيئاً في ذاته ، وإنما الحقيقي له طابع عيني وواقعي ، ويمثل هذا الاتجاه هيجل ، الذي يرى « أن الجهال نمط معين لتمثيل الحقيقة واظهارها في طابع حسي »(7) ، ولذلك يبدأ هيجل محاضراته في علم الجهال بالرد غلى كانط ، ويرى هيجيل أن ما وصيل إليه كانط هو نتيجة لفصله بين عالم الطواهر

<sup>(\*)</sup> من الفلاسفة الذين قدموا عرضاً موسوعياً لمجالات الفن المتعددة ، لكنه لم يقدم نظرية فلسفية متكاملة في الفن ، نجد شلنج ، ورغم أنه ربط حديثه في الفن بأفكاره وآرائه الفلسفية ، خاصة آرائه في فلسفة الطبيعة ، فكيا أنه اعتبر الطبيعة تجلياً للمطلق ، كذلك اعتبر الفن هو التجلي المتناهي للمطلق اللامتناهي إلا أنه لم يقدم نظرية في الفن ، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انظر :

<sup>-</sup> إبراهيم خطاب : الفلسفة المثالية عند شلنج ، مخطوطة : رسالة ماجستير إشراف د. نازلي إسماعيل ، كلية البنات جامعة عين شمس 1976 ، ص 242 \_ 288 .

Jack Kaminsky: Hegel on Art, p. 29. (5)

James C. Meredith . ترجمة The Critique of Judgment ترجمة كانط للجهال بشكل تفصيلي في كتابه The Critique of Judgment ترجمة Oxford, 1952 وسوف نشير إليه في الفصل الرابع .

Hegel: Aesthetics, trans. by: T.M. Knox, p. 91. (7)

Phomena ، وبين عالم الشيء في ذاته Nomena ، بينها الجمال - في رأي هيجل - ليس تجريداً من تجريدات ملكة الفهم ، وإنما هـو في ذاته العيني والمطلق ، وبتعبير هيجـل الفكرة المطلقة Absolute Idea (\*) . ولذلك فإنه يكرس مقدمة الجرء الأول في الرد على الفلسفة الكانطية في علم الجمال ، عن طريق توضيح مكانة الفن في علاقته بالعالم المتناهي ، وفي علاقته بالدين والفلسفة(<sup>8)</sup> ، لكي يوضح العلاقة بـين الروح والـطبيعة ، ويبين كيف تتطور الـروح من المتناهي إلى الـروح المطلق . ويـرى هيجل أن رؤيـة كانط ترجع إلى اعتقاد كانط بمحدودية الطابع المتناهي للروح النظري والعملي ، وبالتالي محدودية المعرفة ، وترجع أيضاً إلى وضع كانط للعقل والـطبيعة في مستـوى واحد ، بينـما يرى هيجل أن إدراك السروح لحقيقته من خملال وعيه بتناهيه يؤدي إلى تسطور الروح إلى الروح المطلق ، ونلاحظ أن وجهة نظر هيجل التي يقدمها لتـطور الروح في كتـابه ( علم الجمال) ، لكي يوضح مكانـة الفن من العالم المتنـاهي ومن الدين والفلسفـة ، هي التي عرضها في فلسفة الروح ( الجزء الثالث من الموسوعة الفلسفية ) حيث يبدأ بالروح الذاتي ، ثم الروح الموضوعي ، ثم الروح المطلق ، وهذا التطور المنطقي ــ الذي يقــدمه هيجل ـ يعرض من خلال وعي الروح بتناهيه من خلال الطبيعة ، أي من خلال السلب ، وبقدر ما يكون الروح على صلة في وجوده بالطبيعة يكون هو الروح المتناهي ، وحينئذ يحدث تطور للروح الذاتي من خــلال السلب في الروح المـوضوعي ، ولكن يبقى كل منها منفصلًا عن الآخر ، فالروح الذاتي يمثل الداخل ، والروح الموضوعي يمثل الخارج ، أي أنهما يمثلان الذات والموضوع ، ومن ثم فكل منهما متنـاه ، « ولكن من. طبيعة الروح نفسها أن تكون لا متناهية ، وهكذا تنشأ ضرورة تجاوز الروح لـذاتيتها وموضوعيتها المتناهية ، وتصبح روحاً مطلقة لا متناهية ، والروح لكي تصبح مطلقة ينبغي عليها أن تتجاوز التقسيم إلى ذاتية وموضوعية ، وهـو التقسيم الذي خلقته داخل نفسها ، بحيث تضم الجانبين معاً في وحدة عينية  $^{(9)}$  ، أي أن الروح المطلق لا بـد أن يكون ذاتاً وموضوعاً في آن معاً ، والـروح المطلق يتخـذ من ذاته وحــدها مــوضوعــاً له ، ويرى هيجل أنه لا يمكن أن نصل إلى مرحلة الروح المطلق إلا حين يتحقق العقل من أن موضوعه الذي يعارضه أياً كان نوعه مادياً أو غير مادي ليس شيئاً آخر سوى الروح

Ibid: p. 91.

<sup>(\*)</sup> سوف أشرح بعد ذلك معنى مصطلح « الفكرة » Begriff بوصفها أساساً للفن عند هيجل وذات طابع كلي وعينى معاً .

<sup>(9)</sup> ستيس : فلسفة هيجل ، الترجمة العربية ( مرجع سبقت الاشارة إليه ) ص 598 .

ذاته ، أي حين يتحقق من أنه هو نفسه الوجود بأسره ، والحقيقة الواقعية كلها ، ولذلك يمكن القول إذا كان الروح المطلق لا يوجد بالفعل إلا بوصفه الوعي البشري الذاتي (\*) فيمكن بناء على ذلك أن نقول أن الروح المطلق هـو المعرفة التي تدرك بهـا الموجودات البشرية المطلق ، وكل الطرق التي يمكن فيها للموجودات البشرية أن تعي المطلق سواء عن طريق الفن ، أم الدين ، أم الفلسفة فإنها كلها دروب الروح المطلق .

ولذلك يرى هيجل أن الروح المطلق يعارض نفسه بنفسه من خلال وحدته ، لأنه يريد أن يتعرف على ذاته من خلال الفن والدين والفلسفة ، والفن لديه ـ يعادل الدين والفلسفة ويساويها في المضمون ، والقاسم المشترك بين الفن والدين والفلسفة هو أن الروح المتناهي يمارس فعله على موضوع مطلق هو الحقيقة المطلقة ، ففي الدين يرقى الإنسان بنفسه إلى ما فوق اهتهاماته الشخصية إلى الحق ، وكذلك الفلسفة ـ كها سبق أن بينت في الفصل الأول من هذا البحث ـ فإن موضوعها هو الحقيقة عينها ، أي أن الدين والفن والفلسفة لا تختلف إلا في الشكل أما موضوعها فواحد (10) . وهكذا يبين هيجل أن الفن يدرس ضمن الروح المطلق ، وهذا يعني ـ من جهة أولى ـ أن الفن يسمو على الطبيعة ويسمو على الروح المتناهي ، ويترتب على هذا ـ من جهة ثانية ـ أن الفن لا يتفق مع مضهار المنطق ، حيث ينشط الفكر ويتطور من أجل ذاته ، ولا مع مضهار الطبيعة عيث يتموضع الفكر بشكل مجرد ، لأنه لو كان الجهال الفني له صفة منطقية ، ما اكتسب حيث يتموضع الفكر بشكل مجرد ، لأنه لو كان الجهال الفني له صفة منطقية ، ما اكتسب الفن هذه المكانة من التهايز ومخاطبة مستويات مختلفة في الإنسان . ولذا يسرى هيجل أن الجهال الفني لا وجود له في الطبيعة ، وهي الواقع العيني للفكر ، وهو بالتهالي ليس ذا الحفة منطقية (11) .

### ضرورة الفن :

يسترعي الانتباه هنا ، أن هيجل لا يتحدث مباشرة عن فكرة الجمال ، وإنما كعادته دائماً لا يتناول الأشياء مباشرة وإنما من خلال التوسط ، ولذلك نجده يتجاوز ما ألفناه في كتب الفلاسفة من عادات ذهنية ، فهو يتساءل عن ضرورة الخلق الفني في حياة الإنسان ووجوده قبل أن يتحدث عن فكرة الجمال ، ولا يحلل فكرة الجمال إلا بناء عملي تحليله

See: W. Windelband: A History of Philosophy, trans. by: J.H. Tufts, p. 611. Hegel: Aesthetics, p. 94. (10)

Ibid: p. 94,

<sup>(\*)</sup> يميل الباحث إلى تبني تفسير فندلباند إلى أن المقصود بالروح المطلق عند هيجل هو الإنسان .

لضرورة الفن ، وهذا ما يؤكد لنا الطابع الجدلي لمنهجه في تناول الموضوعات ، حتى وهو يتناول بعض الموضوعات التي تبدو مجردة مثل فكرة الجال ، فهو قبل أن يبحث هذه الفكرة يبحث عن الطابع العيني والواقعي لها قبل أن يتحدث عنها بشكل مفصل يكشف عن الجوانب النوعية الخاصة بها .

أ\_ولذلك فهو حين يحاول تحديد ضرورة الفن فإنه يبدأ أولا بتحديد مكانة الفن في حياتنا اليومية ، فيرى هيجل أنه لو تأملنا المضمون الكامل للوجود الإنساني ، سنجد أنه ينطوي على عدد كبير من الاهتهامات والحاجات الإنسانية ، تبدأ بالحاجات المادية ، وقد قامت صناعات عديدة لاشباع حاجات الإنسان المادية مثل الطعام والشراب والمأكل والمسكن ، ثم تليها القوانين التي تنظم الحاجات المادية بين الأفراد والطبقات التي تتمثل في الشرائع وقوانين الأسرة والدولة ، ثم الحاجة الدينية في نفس كل إنسان التي تجد إشباعها في حياة التقوى ، ثم النشاط العلمي الذي يمارسه الإنسان في جملة المعارف والعلوم ، وفي وسط هـذه الحاجبات والإهتهامبات الإنسانيـة تتم ممارسـة النشاط الفني ـ بشكل غير منفصل ـ نتيجة لحاجة الإنسان الروحيـة إلى الجمال التي لا يستـطيع الإنسـان إشباعها في أي اهتهام أو حاجة من الحاجات السابقة (12) ، ويمكن هنا أن نتساءل ما هي الضرورة الداخلية التي تدفعنا إلى الإهتهام بالجهال ، في زمرة هذه الحاجبات السابقة ؟ ويرى هيجل أن الحاجات الإنسانية ليست منفصلة عن بعضها ، بمعنى أن الإنسان لا يعيش وفق حاجاته المادية فحسب ، وإنما يحتاج إلى إشباع حاجته الإجتماعية والـروحية ، فالحاجات المادية غير منفصلة عن الحاجات الإجتماعية ، وهي بدورها غير منفصلة عن الحاجات الروحية المتمثلة في الدين ، وهذا يعني أن كل دائرة من هـذه الحاجـات مكملةً لبعضها بعضاً (13) والإنسان ـ بطبيعته ـ يسعى دوماً إلى تجاوز الحاجبات التي تشغل منزلة دنيا إلى حاجات أسمى ، فمثلًا الإنسان أصبح لا يستخدم الطعام كما كان يستخدمه الإنسان البدائي ، وإنما يطور في أشكال الطهي والتناول ، لكي يلبي حاجات أعمق وأوسع ، وهذا يبين أن الفن يتدخل في صميم وجود الإنسان ، فلم يعد الإنسان يرتـدي أي شيء ، وإنمـا أصبح يلون ويختـار أنواعـاً مختلفة من الكسـاء . وهذا يعني أن ضرورة الفن جزء متداخل في نسيج الوجود الإنساني المرتبط بدوائر حـاجـات الإنسـان المتشابكـة والمترابطة .

Ibid: p. 95. (12)

Ibid: p. 95. (13)

ب\_ هناك ضرورة أخرى للفن يطرحها هيجل بشكل ميتافيزيقي من خلال نسقه الفلسفي ، تنبع هذه الضرورة من شكل الفن ، فالفن والجال عند هيجل له شكل مزدوج ، فالشكل يقدم - من جهة - المضمون والغاية والمدلول للعمل الفني ، ويقدم أيضاً - من جهة ثانية - التعبير الحسي والخارجي الواقعي ، وبين هذين الشكلين تشابك وتداخل ، بحيث نجد أن الشكل الخارجي للجهال لا يكون له من مبرر للوجود إلا بقدر ما يكون تعبيراً عن الداخلي ، فكل شيء في العمل الفني يرتبط بالمضمون (\*) Content في كلمة أو كلمتين ، بينها الشكل هو التعيينات الخاصة بالمضمون ، مثل ما يشتمل عليه في كلمة أو كلمتين ، بينها الشكل هو التعيينات الخاصة بالمضمون ، مثل ما يشتمل عليه الكتاب من آراء تفصيله تعبر عن المضمون المجرد ، ويرى هيجل أن أي مضمون مهها كان مجرداً لا بد له أن يتحقق أي يصبح عينياً ، والذات دائهاً لا تكتفي بالمضمون مها كانت قيمته ، وإنما تطلب تعيناته الفنية لكي تلبي حاجة لدى الذات بعدم كفاية المضمون المجرد ، ومن هنا تنبع ضرورة الفن ، لأن الفن - في جوهره - ينبع من خلال تموضع المضمون الذاتي وتحققه في شكل خارجي .

ويرى هيجل أن التعارض بين الذاتي والموضوعي ، وضرورة الغاء هذا التعارض ليس موجوداً في الفن فحسب ، وإنما يشكل سمة أساسية تتحقق في كل شيء وفي كل مكان بل أن وجود الإنسان نفسه يقوم على تحويل ما هوذاتي إلى تحقيقه في كيان خارجي موضوعي ، ولذلك فإن الشعور بالتناقض والسلب ينتاب الإنسان حين يشعر بالعجز عن تحقيق الذاتي في شكل موضوعي (14) . ويشير هيجل بذلك إلى أن طبيعة الفن التي تسعى دوماً إلى تموضع الذاتي ، هي أيضاً طبيعة الذات والحياة ، فالذاتي يشعر في داخل ذاته ،

<sup>(\*)</sup> ان وحدة الشكل والمضمون التي نجدها لدى هيجل في تصوره للفن ، هي من القضايا الأساسية في فكره ، ليس في مجال الفن فحسب ، وإنما في جميع الموضوعات التي يدرسها ، لأنها جزء وسمة من منهجه الجدلي العام ، ولذلك فقد أشار د. إمام في كتابه ( المنهج الجدلي عند هيجل ) إلى ذلك في أكثر من موضع وهيو يدرس منطق هيجل ، فين أن الوحدة بين الشكل والمضمون والتحول المتبادل بينها هو من أهم قوانين الفكر لديه ، ولذلك يقول هيجل في موسوعة العلوم اللفلسفية (فقرة 133 إضافة): ان الأعمال الفنية الحقيقية هي تلك الأعمال التي يظهر فيها الشكل والمضمون في هوية كاملة ، وقد يقال : ان مضمون الالياذة هو حرب طروادة ، إلا أن هناك شيئاً يجب أن يضاف إلى هذا القول ، هو أن الالياذة لم تصبح الالياذة إلا عن طريق الصورة الشعرية التي تشكل فيها هذا المضمون . انظر المرجع المشار إليه صفحات 237 ـ 238 ـ 239 . وقد عبر هيجل عن هذا المعنى في كتابه علم الجهال ص 9 من الترجمة الانجليزية وانظر ستيس أيضاً ص 28 من المرجع الذي سبق ذكره .

وبالنسبة إلى ذاته بنقص ، وهو يسعى بدوره إلى نفي هذا النقص عن طريق تحقيق نفسه في الشكل الخارجي ، ولذلك فإن تموضع الذاتي هو ضرورة تفرضها طبيعة الذات نفسها ، ولهذا فإن الحياة أيضاً تتقدم دائماً نحو السلب وحل التعارض والتناقض بين الذاتي والموضوعي(15) .

جــ وإذا كان الفن يعاون الإنسان في حل التعارض بينه وبـين العالم الخــارجى ، عن طريق تموضع الذاتي ، بحيث يدرك الإنسان نفسه في العالم الخارجي ، فإن الفن لـه ضرورة أخرى لحل التعارض والتناقض بين الإنسان ونفسه ، فالإنسان يعيش حالة من الصراع بين القوانين العامة للعدل والجمال والحق ، أي ما هو في ذاته ، أي الجوانب الكلية ، وبين غرائز الإنسان وعواطفه وميوله وأهوائه ، والحيوانات ـ وحدها ـ هي التي تعيش في سلام مع نفسها ، لأنها لا تعيش في هذا التناقض والصراع ، بينها طبيعة الإنسان الروحية تحكم عليه بأن يعيش في حالة من التمزق والازدواج ، وأن يتخبط وسط المتناقضات الناتجة عن هذه الحالة(16) . فالإنسان لا يمكن أن يكتفي بحياة فكرية لا تتجاوز عالمه الداخلي ، بل يحتاج إلى وجود حسى يمكنه أن يعبر فيه عن عواطفه النفسية ، والفلسفة تعقل هذا التعارض بصورة بالغة الشمولية ، وقد عبر عنها هيجل في مراحل تطور الوعي من الرغبة والإرادة إلى العقل (\*) ، ولكن الإنسان يسعى إلى حل مباشر لهذا التعارض ، وأول امتصاص لهذا التعارض نجـده في إشباع الإنسـان لحاجـاته الجسمانية ، « فما الجوع والعطش والتعب والأكل والشرب والشبع والنوم سوى أمثلة على حل هذا التعارض (٦٦) ، ولكن نلاحظ أن هذا حل مؤقت ، لأن الإنسان حين يأكل لا يلبث أن يشعر بالجوع مرة أخرى ، ولهذا فإن إشباع الحاجات المادية يتسم بطابع متناه ومحدود ، والإنسان يسعى إلى اللامتناهي واللامحدود ، ولذلك فحين يشعر الجاهل أنه ليس حراً ، لأنه يجد العالم غريباً عنه ، لأنه ليس من صنعه هو ، ويجـد نفسه تــابعاً لــه ، فإنه يسعى للخروج من هذه الحالة ( اللاحرية ) عن طريق طلب العلم والمعرفة ، أي لكي يمتلك العالم بالتصور والفكر، ويحاول أن يجعل من إرادته حقيقة واقعية ، ولهذا يحاول الإنسان تنظيم الدولية وفقاً لمقتضيات العقل ، وبالتالي تكون جميع القوانين

Ibid: p. 96. (15)

Ibid: p. 97. (16)

<sup>(\*)</sup> عبر هيجل عن هذه المراحل في موسوعة العلوم الفلسفية الجزء الثالث فلسفة الروح وفي ظاهريات الروح .

والمؤسسات تحقيقاً لـ لإرادة ، وبقيام دولـ فلهذه (\*) لا يعمود العقل الفردي يجد في هذه المؤسسات سوى تحقيق لماهيته بالذات ، لأن حين يمتثل لهذه القوانين فإنه يمتثل لنفسه ، ولذلك ففي الدولة تجد الحاجات الإنسانية المختلفة إشباعها الفعلى في العالم ، ويحل التعارض بين الذاتي والموضوعي ، أي بين الحرية الداخلية والضرورة الخارجية ، ويشعر الإنسان بالحرية الكاملة ، لكن مضمون هذه الحرية يبقى محدوداً ، مما يؤدي إلى أن تتسم بطابع متناه ، لأنه حيثها وُجد تناه فإن التعارض والتناقض يعـاودان ظهورهما من جديد ، ولذلك يبقى إشباع الإنسان لحاجته نسبياً صرفاً ، وهـذا يعنى أن هيجل يـرى أن الدولة لا بد أن تعبر عن حل التناقض بين حرية الفرد والضرورة الإجتماعية ، بحيث يكون هناك انسجام كامل بينهما ، ولكن لا تلبث الذات أن تسعى إلى حرية أعلى تنشدها في الحقيقة ذاتها(18) . ورغم أن الجانب العقلاني من الإنسان وحريته وإرادته معترف بها في قانون الدولة ، لكن هذا الإعتراف يتناول أموراً جزئية ، مثل اعترافه بملكية الإنسان لهذا البيت ، أو ذلك المبلغ من المال ، وهذا يعني أن ما يتجلى في الدولة هو الحرية العقلانية للإرادة الإنسانية فحسب ، وهو ما يعكس بعداً واحداً من أبعاد الوجود الإنساني ، ولذلك يجد الإنسان نفسه محاطاً من كل جانب بالمتناهي ، لأن الحقوق والـواجبات التي تعطيها له قوانين الدولـة تتناول أمـوراً جزئيـة ، ولذلـك يسعى الإنسان إلى مجـال آخر ، وبعد آخر من أبعاد الوجود يكون أكثر شمولية ، لكي يجد فيه حلًا لتعارضات العالم المتناهي وتناقضاته ، كما يجد فيه الحرية الكاملة ، وهــو ــ هنا ــ يسعى للحقيقــة في ذاتها ، وليست الحقيقة النسبية كما توجد في الدولة والعالم المتناهي(<sup>19)</sup> . أي أن الإنسان يسعى ـ هنا \_ إلى الحقيقة التي تقضى على صنوف التعارض والتناقض بين الحرية والضرورة ، وبين الروح والطبيعة ، وبين الذات والموضوع ، لأن الحرية ـ بما هي كذلك ـ ليست هي الذاتية المعزولة عن الضرورة ، وإنما هي التي تحل التعارض بينهما في وحدة منسجمة ، ومهمة الفيلسوف \_عند هيجل \_هي أن يتأمل الحقيقة على ضوء هذا المفهوم (\*\*) بمعني أن الفيلسوف يتميز عن غيره من البشر سواء كان فناناً أو رجل دين بأنه ينظر إلى كل شيء في

Hegel: op. cit., p. 98.

Ibid: p. 99. (19)

(\*\*) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب عن مفهوم الحقيقة عند هيجل .

<sup>(\*)</sup> الدولة عند هيجل هي التحقق الفعلي للفكرة الأخلاقية ، وهي مركب الكلية والجزئية . . . وحياة الكل تظهر في جميم الأجزاء .

انـظر : تصديـر د. إمام عبـد الفتاح إمـام لـترجمـة أصـول فلسفـة الحق دار التنـويـر ـ بـيروت ، 1983 ، ص 123 .

ضوء المفاهيم والمقولات والتصورات ، ولذلك يرى هيجل في « الفلسفة » المعرفة المطلقة ، وهي نمط التفكير الشامل والحقيقي ، ولكن البعض قد لا يستوعب الحقيقة كما تقدمها الفلسفة ، لأن الواقع المتناهي توجد فيه التعيينات المطابقة للحقيقة بعضها خارج بعض ، مما يجعلنا نتوهم وجود انفصال ليس موجوداً في الحقيقة (20) ومثال ذلك أن الفرد قد يجد نفسه من حيث هو ذات - في تعارض مع الطبيعة اللاعضوية التي تحيط به ، بينا الفلسفة تقدم الفكرة الشاملة التي تشتمل على الذات والعلبيعة ، كليهما في وحدة واحدة ، لكن الوجود المتناهي يفصل بينها ويؤلف واقعاً غير مطابق للفكرة Begriff

وإذا كانت الفلسفة تقدم هذا ، كها رأينا ، فإن الدين - أيضاً - يعبر عن الحقيقة لأن الدين - من وجهة نظر هيجل - يشكل الدائرة العامة التي يأخذ فيها الإنسان علماً بالكلية العينية الوحيدة التي تتحد فيها ماهيته الخاصة ، وماهية الطبيعة ، وهذا الواقع الحقيقي الوحيد ( الله ) يتبدى للإنسان على أنه القوة العليا التي تسيطر على كل ما هو خاص متناه ، وبفضله يعود كل ما هو منقسم ومنفصل ومتناقض إلى الاندماج في وحدة عليا ومطلقة . ويُدخل هيجل الفن - أيضاً - إلى جانب الدين والفلسفة في اهتمامه بالحقيقة بوصفها موضوعاً مطلقاً للوعي في نطاق الروح المطلق ، ويحتل الفن - بمضمونه - نفس المكانة التي يحتلها كل من الدين والفلسفة ، ذلك لأن الفلسفة - لدى هيجل - ليس لها موضوع سوى الله (21) ، وعليه فإنها لاهوت عقلي - في الجوهر - يسعى إلى الحقيقة .

ونلاحظ أن هيجل يعبر - هنا - عن فكرة دقيقة ، فرغم أنه يميز بين الفن والدين والفلسفة ، من جهة ، ويوحد بينهما في المضمون من جهة أخرى ، إلا أنه يرى أنه لا يكن الاستغناء بواحد عن الآخر ، فلا يمكن الاستغناء بالفلسفة عن الفن ، رغم أن مضمونها واحد ، لأن كلا من الدين والفن والفلسفة يختلف في الشكل Form الذي يتمثل فيه الوعي المطلق . والفرق بين الأشكال التي يتخذها كل من الفن والدين والفلسفة ترجع إلى الكيفية التي يدرك بها كل منها المطلق Absolute ، فالروح من حيث هو روح حقيقي ، يوجد في ذاته ولذاته ، بمعنى أنه ليس ماهية مجردة عن العالم الموضوعي وإنما هو موجود في داخل هذا العالم ، لأنه يرعى ويصون العالم المتناهي ، ويسمح للإنسان - بوصفه متناهياً - أن يدرك العالم المتناهي ، أي يدرك نفسه .

Ibid: pp. 99- 100. (20)

Ibid: p. 101. (21)

وأول أشكال هذا الإدراك هو « المعرفة المباشرة » ، وهي بالتالي معرفة تنظر إلى كل شيء من خلال وجهة النظر الحسية والموضوعية ، وفيها يتم إدراك المطلق من قِبل الحدس وفهمه من قِبل الشعور ، وهذا هو ما يحدث في الفن في رأي هيجل<sup>(22)</sup> .

أما ثاني الأشكال ، فهو شكل التصور الواعي الذي نجده في الدين ، وثالث الأشكال فهو شكل الفكر الحر الذي نجده في الفلسفة ، ويتضح من هذا أن الحدس الفني Artistic Intuition هـ والذي يعطي الحقيقة شكل التمثيلات الحسية Sensuous الفني المتعبد الله المتعبد الدائرة الحسية ، وإنما يتجاوزها ، لكي يجعل الروح الكوني قابلاً للتصور والإدراك ، « إذ أن الوحدة التي يشكلها الروح مع الظاهرة الفردية هي بالتحديد - التي تؤلف ماهية الجال وتمثيله من قبل الفن » (23) . فالوحدة بين العام (الروح) والخاص ، أو بين الكلي والجزئي هي أساس الفن عند هيجل ، وهي الأساس الذي يقوم عليه التمثيل الحسي للحقيقة التي ينشد الفن التعبير عنها . ويتضح هذا بشكل واضح في الشعر - وهو أكثر الفنون قدرة في التعبير عن الروحي عند هيجل - لأنه يتميز بوحدة مضمونه وشكله الفردي ، أي بين المضمون الكلي والألفاظ الجزئية . ويرى هيجل أن الفن يحمل في داخل ذاته الحدود التي يجب أن يتجاوزها ، بمعني أن الفن لا يستطيع أن يتخذ من الموضوعات غير القابلة للتمثيل الحسي موضوعاً له ، وإنما لا بد لموضوعاته من أن تحمل إمكانية تمثيلها الحسي ، وبالتحديد للتمثيل الحسي موضوعاً له ، وإنما لا بد لموضوعاته من أن تحمل إمكانية تمثيلها الحسي ، وبالتحديد للتمثيل الحسي موضوعاً له ، وإنما لا بد لموضوعاته من أن تحمل إمكانية تمثيلها الحسي ، وبالتحديد للتمثيل الحسي موضوعاً له ، وإنما لا بد لموضوعاته من أن تحمل إمكانية تمثيلها الحسي ، وبالتحديد ولذك فالفن لا يتناول التصورات الدينية التي لا تقبل التمثيل الحسي ، وبالتحديد

Ibid p. 101. (22)

Ibid p. 101. (23)

(\*) يناقش هيجل هنا استخدام الفن للتعبير عن موضوعات لا تقع في دائرة الفن ، مثلها كان يستخدم المدين - قديمًا - الفن ، ليجعل الحقيقة الدينية قابلة للإدراك الحسي وقريبة للخيال ، وهذا يعني أن الفن يعمل في مجال ليس مجاله ، ولكن أثبت الفن - لمدى الاغريق على سبيل المشال - قدرته على تقديم الحقيقة بأنسب تعبير محكن ، يكون أكثر مطابقة لماهيتها ، ولذا كان الفن الاغريقي أسمى شكل يمكن فيه للشعب أن يتصور الألحة ، وأعطى الفنانون الدين مضموناً عدداً يعبر عما يختمر في نفوسهم من خلال الفن والشعر ، ولم يكن لديهم تصورات دينية مسبقة ، لأنه حين ظهرت هذه التصورات الدينية من خلال الدين المنزل -The Re المنافق والمدين عدور الفن في الدين محدوداً ، وأصبح المضمون الديني غير قابلاً للتمثيل الفني ، ولم يعد الدين في حاجة إلى الفن لتقديم تصوراته ، وهذا ما نجده في الدين اليهودي والإسلامي ، حيث لا تباح للفن وظيفة التمثيل الحسي للإلهي ، وما أريد أن أؤكد عليه بوضوح هو أن الشعراء عند اليونان لم يكن لديهم تصورات مسبقة دينية قدموها في صورة شعرية ، ولكن هم ابتدعوها وحين وجدت التصورات الدينية في شكل مجرد في الديانات المنزلة ، فإنها لم تعد في حاجة إلى الفن ولذلك يمكن أن نفسر موقف أفلاطون الذي وقف موقف المعارضة الحازمة من آلحة هوميروس ، وهذا يعني أنه حين توجد التصورات الدينية بشكل مجرد مي الدينية بشكل مجرد في الديانات المنزلة من آلحة هوميروس ، وهذا يعني أنه حين توجد التصورات الدينية بشكل مجرد مي المعارضة الحازمة من آلحة هوميروس ، وهذا يعني أنه حين توجد التصورات الدينية بشكل مجرد مي المنارضة الحازمة من آلحة هوميروس ، وهذا يعني أنه حين توجد التصورات الدينية بشكل مجرد مي المن المنارضة الحارضة المعارضة الحينية بشكل مجرد مي المين المينة من آلحة هوميروس ، وهذا يعني أنه حين توجد التصورات الدينية بشكل مجرد مي المينات المنزلة ، فإنها لم يعد في حاربة علية يالمينات المنزلة ، فإنها لم يعد المينات المنزلة ، فإنها لم يعد في حاربة المين والميد المين وحدن المينية بشكل مجرد مي المينات المينات المينات المين المي المين المينات الم

التصورات الموجودة في الأديان المنزلة ، ولـذا يفسح الفن المجـال للدين لكي يعبر عن المطلق من خلال التصور الواعي ، ويرى هيجل أن لدى كل شعب ـ أدرك درجة متقدمة من الحضارة \_ تأتي ، بشكل عام ، لحظة يتمخض فيها الفن عن شيء يتجاوزه ويتخطاه ولا يستطيع أن يعبر عنه تعبيراً حسياً (24) . وهذه نقطة هامة يشتد فيها الجدل ، حول العلاقة بين الفن والدين والفلسفة عند هيجل ، فهيجل لا يقصد بالتجاوز ـ هنا ـ أن الدين مرحلة أعلى من الفن ومختلفة عنه ، ولكنه يقصد أن الشكل الـذي يعبر بــه الدين عن الحقيقة ، لا يمكن للفن أن يستخدمن ، لأنه لا يكون ضمن دائرة التمشلات الحسية ، وإنما في دائرة التصور الواعي ، وليس من المكن أن يحل الفن محل الدين بـأي حال من الأحوال ، رغم أن المضمون والحقيقة واحد فيهما ، وهيجل يشرح ذلك بمثال بسيط يوضح لنا هذه القضية ، وهو إذا كنا نعجب بالنحت اليوناني ، فإنه مهما كان لـدينا الاعجاب شديداً بصور النحت اليوناني ، وتماثيل وصور المسيح ، فإن هذا يعجز عن اجبارنا على الإيمان بآلهة اليونان ، الركوع لصور السيد المسيح ، لأن الإيمان الذي يتطلبه الدين منا ، يرتكز على شكل التصور الواعي ، ولا يرتكز على التمثلات الحسية للإلهى التي تعطى انطباعاً بالسر والغموض ، لأن لغة الدين ( الشكل الذي يستخدمه ) تختلف عن لغة الفن (25) ولهذا نجد أن الدين يأخذ شكل التصور ، فينطلق المطلق من موضوعية الفن إلى داخلية الذات ، وإذا كان الفن يثر لدينا مشاعر الحياة الداخلية ، فإن هذا لا بمثل سوى جانب واحد من الوعي الديني الذي يهتم بالحياة الداخلية ، ويتضح الفارق الجـوهري بـين الدين والفن ، إذا تـأملنا العمـل الفني الذي يمثـل الحقيقة ( الـروح ) في شكل حسي ( شكل الواقع الخارجي الموضوعي ) تمثيلًا حسياً مطابقاً للمطلق أو مـطابقاً لله ، فإن الدين يضيف إلى ذلك التقوى Piety(26) التي تشكل الموقف الـداخــلي تجـاه الموضوع المطلق ، فالعمـل الفني لا يجبرنـا على الإيمـان أو اتخاذ مـوقف داخـلي ، تجـاه الموضوع المطلق ، بينها الدين يساعدنا عن طريق التقوى على تحديد هذا الموقف الداخلي .

والتقوى تتأتى عن طريق أن الذات تسمح بأن يدلف إلى داخلها ما يرمي الفن إلى

Ibid: p. 102 (24)

Ibid: pp. 103-104. (25)

Ibid: p. 104 (26)

فإنها تتجاوز حدود الفن ، لأن الفن لا يمكن أن يقدم التمثيل الحسي لأي موضوع ، وإنما لا بد أن تكون هناك قابلية في هذه الموضوعات للتمثيل الحسي .

جعله موضوعياً بالنسبة إلى الحساسية الخارجية ، ويعرف هيجل التقوى - وهي العنصر الجوهري في الدين لديه ـ بأنها عبارة عن التواصل والإتحاد في أصفى أشكالهما وأكثرها وداً وذاتية ، أي أنها عبادة ، يتم فيها امتصاص الموضوعية وتمثلها ، ويغدو مضمونها بعد تجرده من هذه الموضوعية ملك القلب والنفس (27) . ويمكن أن نقول أن الفن والدين -كل منها \_ يلبى احتياجات معينة داخل الإنسان لإدراك الحقيقة ، ويمكن لمن لم يقنع بالفن والدين ، أن يجد في الفلسفة الشكل الأصفى للمعرفة ، الذي يتحد فيه الفن والدين ، فالفلسفة تجمع بين موضوعية الفن ، وبين ذاتية الدين ، فهي تأخذ من الفن جانبه الحسى ، وتأخذ من الدين الذاتية التي تطهرت وصفت ، وهي ـ بذلك ـ تجمع بـين ذاتية الفكر وموضوعيته(\*) . ويرى هيجل أنه إذا كان الـوعي الحسي هو الـوعي الأول ـلدى الإنسان \_ من حيث الترتيب الزمني والمنطقي ، فإن الدين في أقدم أطواره دين يحتل فيه الفن ومنتجاته المحسوسة مكانة هامة ، ولكن لم يقل هيجل بأن الفن يشكل أهم مكانة على الإطلاق في الدين (28) لأنه في الدين المنزل يصبح الله موضوعاً لـوعي أسمى ، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه القضية حين أشرنا إلى نظرية هيجل الجمالية من خلال ظاهريات الروح ، وأكون ـ في هذا الفصل ـ قد استكملت بعض الجوانب الناقصة فيها التي تبين فيها حقيقة المكانة التي يشغلها الفن في علاقته بالعالم المتناهي «The Finite World» وفي علاقته بالدين والفلسفة . ويتضح لنا من هذا أن الفن والـدين والفلسفة ليست ظـواهر معزولة عن بعضها أو عن التاريخ والحضارة التي تنشأ فيها .

## « الفكرة » بوصفها أساساً للجمال والفن والتاريخ

إن الفكرة الشاملة عند هيجل ليست أساساً للمنطق والتاريخ فحسب ، وإنما هي

Ibid: p. 104.

Hegel: op. cit., p. 102.

<sup>(\*)</sup> بعض الباحثين حاول أن يفسر علاقة الفن بالدين عند هيجل على أساس أن الفن الذي يصل إلى قمته في بعض الحضارات يبلغ نقطة يكف فيها عن أن تكون له فعاليته بالنسبة للحضارة التي أنجبته ، وهذا ما قد حدث بالنسبة لعصر التراجيديين الاغريق ، ولعصر شكسبير الذي خضع للعلم الحديث ، وبالتالي قالوا بموت الفن عند هيجل ، ليحل محله الدين ، ولكن هذا المعنى لم يقصده هيجل كما شرحنا لأن الفن وفقاً لفلسفة هيجل أحد ثلاث لحظات تدرك بها الروح ذاتها شأنها شأن الدين والفلسفة لكل منها جذوره في التجربة الانسانة .

أساس الفن - أيضاً - مثلها هي أساس فلسفته كلها(\*) ، فالفكرة - لديه - « هي الحقيقة الموضوعية ، وهي وحدة اللذات والموضوع ، أو وحدة المثالي والواقعي ، أو المتناهي والملامتناهي ، أو النفسي والجسم ، وعلى أنها الإمكان اللذي يجد في داخله تحققه العقلي ، فكل هذه الأوصاف تنطبق على الفكرة ، لأنها تشمل جميع العلاقات السابقة »(29) ، وما دامت الفكرة هي الحقيقة المطلقة ، فإنه ينتج من ذلك اتحاد الحق والجهال ، لأن كلا منها هو الفكرة ، لكنها متهايزان في الشكل فالجهال هو الفكرة حين تدرك في إطار حسي ، أما الحقيقة فهي الفكرة حين تدرك في ذاتها أي بوصفها فكرة خالصة ، وهي لا تدرك عن طريق الحواس وإنما عن طريق الفكرة حين الفكرة حين الفلسفة (30) ، أي أن الفرق بين الحق والجهال عند هيجل « هو أن الحق هو الفكرة حين

قد أشار د. إمام في كتابه عن المنهج الجدلي عند هيجل (صفحات 99 ، 100 ، 256 وما بعدها) إلى الخلط بين الفكرة والنصور اللامتعين والمثال المجرد ، وبين أهمية هذا المصطلح في فلسفة هيجل ، واتفق مع ستيسر، في ترجمة هذا المصطلح بالفكرة الشاملة .

ونجد بوزانكيت في كتابه عن و تاريخ علم الجال » يترجم هذا المصطلح بالفكرة Idea ( انـظر الجزء الخـاص ببيجل ص 336 من الكتاب ) حيث يتحدث عن فكرة الجال عند هيجل في الجزء الذي يضع له عنواناً The Idea من الكتاب ) حيث يقـول : يجب أن نتذكـر أن الفكرة The Idea لا تعني الـوعي فقط ، ولكنها تعني الحياة والوعي التي تتجسد خلال أشكالها التمثيلية ، والفكرة كـما هي لا بد أن تكـون متعينة في صـيرورة العالم التي نراها بوصفها وحدة نسقية .

B. Bosanquet: A History of Aesthetic, p. 336.

ولا أريـد أن أستطرد في شرح مـا تحدث هيجـل باستفـاضة عنـه في المنـطق وفي المـوسـوعـة الفلسفيـة ، وما أود التركيز عليـه هنا هــو الفرق بـين معنى الفكرة الشـاملة في المنطق ، والفكـرة في الفن والجـيال كــها أوضحها هـــجل في مقدمة كتابه د علم الجـيال ٤ ، وفي الجزء الأول عن فكرة الجـيال .

(29) د. إمام عبد الفتاح : المنهج الجدلي عند هيجل ( مرجع سبق ذكره ) ص 304 .

(30) ستيس : فلسفة هيجل : الترجمة العربية ص 604 .

<sup>(\*)</sup> المصطلح الألماني الذي يقابل الفكرة الشاملة هو: Der Begriff ، وقد ترجمه Knox بالتصور في ترجمة كتابه و الاستطيقا ، ويشير ستيس في كتابه عن هيجل ص 313 ، إلى أن الغالبية العظمى من الذين ترجموا النصوص الهيجيلية يترجمون هذا المصطلح بالفكرة الشاملة Notion ، ويرى أن هذه الكلمة الأخيرة هي أفضل من كلمة التصور ، حيث نجد بعض المترجمين يترجمونها بالتصور Concept كها فعل نوكس ، ولا بد أن غيز بين الفكرة الشاملة ، وما نسميه عادة بالتصور ، فكل فكرة مجردة يمكن أن تموصف عادة بأنها تصور ، ويطلق عليها اسم ( الكلي ) ، غير أن هذا الكلي يختلف تماماً عها يقصده هيجل من الكلي الهيجلي وهو عامل من عوامل الفكرة الشاملة ، لأن الكلي عند عند هيجل ليس تجريداً فارغاً ، وإنما هو عيني تماماً ، ولذلك فالتصور يمكن أن يطلق على الكليات ، بوصفها تموسطاً فالتصور يمكن أن يطلق على الكليات المجردة ، بينها الفكرة الشاملة تطلق على « الكليات ، بوصفها تموسطاً ذاتياً ، أو تعيناً ذاتياً ، ومثال ذلك أن الوجود هو كلي حقيقي ، « فكرة شاملة » ، لأنه يخرج من داخله الجزئي الخاص به ويصبح عينياً في الصيرورة .

ينظر إليها في ذاتها ، ولكن الفكرة تتحول إلى جمال حين تظهر مباشرة للوعي في مظهر حسى »(³¹) ، وهذا يبين لنا الفرق بين الفكرة في المنطق والفكرة في الجهال عند هيجـل . والفكرة عند هيجل مفهوم تاريخي ، شأنها في ذلك شأن الروح ذاته ، فكل مرحلة من مراحل الروح مثل الأسرة والأخلاق والدولة هي مرحلة من مراحل الفكرة ، والفكرة لا تصبح مطلقة إلا حين تصل إلى أعلى نقطة لتطورها ، وذلك حين تقهر التناقض والعرضي والجزئي في الأحداث والوقائع والأشياء ، ولذلك يمكن القول إذا كانت الفكرة \_ لدى هيجل \_ هي الكلي الذي يعني ماهية الجزئي والعرضي ، فإنها هي أيضاً ماهية التاريخ وحقيقته ، وإذا كان التــاريخ ــ لــديه ــ ليس تــاريخاً لــلأحداث والــوقائـــع والصراعات الإجتماعية فحسب ، وإنما هو أيضاً تاريخ الفكر ، أي تاريخ للفن والدين والفلسفة ، فإن الفن والدين والفلسفة هي أرقى ما بوسم الروح المطلق بلوغه والتعبير من خلاله عن الذات استناداً إلى تـوسط الفكرة ، وهـذا يعني أن الفن والدين والفلسفـة درجات للتطور العيني للفكرة ، بمعنى أن الفن يقدم لنا المظهر الحسي للفكرة التي تتطور فيها بعد في الدين حتى تصل إلى الفكرة المطلقة في الفلسفة . والفكرة عند هيجل حين تتحول من المجال العلمي ( المنطقي ) أو الأنطولوجي إلى ميدان التحقق ، فهي إنما تفعل ذلك وتحققه من خلال مفهوم أساسي هو الحـرية ، لأن الحـرية هي العنصر الصــوري في نشاط الفكرة ، ولأن حقيقتها ( التي تنطبق على الفكرة ) هي الحرية ، كما أوضح هيجـل في محاضراته في فلسفة التاريخ (32) وهذا يعني أن تحول الفكرة من ميدان العلم النظري الخالص ( التي عبرت عن نفسها من خلال مقولات منطقية صرف ) إلى ميدان التحققات العينية معناه تحول المقولات المنطقية إلى مقـولات تاريخيـة ، أي أن الفكرة تقـوم بالتجـلى والتعبير عن نفسها من خلال التاريخ بتوسط عدد من المقولات الإجتماعية والتــاريخية التي يبدع الوعى حياته الحرة فيها .

ويرى هيجل أن التطور الذي يتم داخل الروح يظهر في الفن أيضاً ، لأن تاريخ الفن يعرض لنا التعاقب التدريجي للتمثيلات الفنية التي ترتكز إلى تصورات العالم ، وتعكس بالتالي أفكار الإنسان عن ذاته وعن الطبيعة وعن الإلهي ، ويظهر لنا هذا التطور الذي يتم داخل الفن نفسه في الموجودات الحسية التي تقدمها الفنون الخاصة ، ولذلك يرتب هيجل الفنون تبعاً لتطور الفن - رغم أنه يعي وجود فروق جوهرية بينها - ولذلك

<sup>(31)</sup> د. أميرة حلمي مطر : هيجل وفلسفة الجال ( المرجع السابق ) ص 79 .

<sup>(32)</sup> هيجل : محاضرات في فلسفة التاريخ ، الجزء الأول ، الترجمة العربية ، ص 84 .

يبدأ بالعمارة ـ أقدم الفنون ـ ثم النحت ، ثم الرسم ثم الموسيقى ، ثم الشعر وهو أسمى الفنون لديه ، لأنه يقدم أقصى تطابق بين الفكرة وتمثيلها الحسي<sup>(33)</sup> ، ويطلق هيجل على الفكرة في الفن اسم المثال Ideal ، وهي تلك الصورة الخاصة للفكرة التي تدرك فيها بطريقة حسية ، أي أنها الفكرة ـ لا في ذاتها ـ بل كها تتجلى في عالم الحس . ويمكن هنا أن نساءل : كيف يمكن للفكرة أو المطلق أن يتجلى في موضوع حسي ؟

يرى هيجل أن فكرة الجال الفني لا يجوز الخلط بينها وبين الفكرة بما هي كذلك ، التي يفترض المنطق الميتافيزيقي أنها مطلقة Absolute ، فهي فكرة متجلية في الواقع ، مكونة وإياه وحدة مباشرة Immediate Unity ، لأن الفكرة بما هي كذلك Idea as Such مكونة وإياه وحدة المطلقة ذاتها ، ولكنها الحقيقة في عموميتها التي لم تتموضع معد ، بينها فكرة الجهال الفني لها وظيفة أكثر تحديداً ، وهي أن تكون واقعاً فردياً -Indi المانكرة ويكون تحقيقاً عينياً لها ، ولهذا لا بد أن يكون هناك تطابق بين الفكرة وشكلها بوصفه واقعاً عينياً . وهذا ما يكون المثال لديه (34) .

هكذا يتبين لنا كيف تتجلى الفكرة في موضوع حسي ، فالفكرة ـ بطبيعتها عند هيجل ـ تسعى للخروج من الذاتية لكي تتموضع في الواقع الخارجي المحسوس .

وبعد أن تبين لنا المقصود من مصطلح الفكرة عند هيجل ، يتضح لنا أنه حين يقول أن « الجهال فكرة » ، فإنه يقصد بذلك أن الجهال والحقيقة شيء واحد ، لأن الجميل لا بد أن يكون حقيقياً في ذاته ، ويمكن أن نشرح هذه الفكرة من خلال فلسفة هيجل ، فهو يرى أنه لا بد لأي فكرة أن تحقق نفسها خارجياً ، وأن يكون لها وجود عدد ، بمعنى أن الفكرة لديه ليست ذات طابع تجريدي ، فهذا هو التصور ، وإنما الفكرة لديه لما وجود موضوعي متعين ، وكذلك الحقيقي \_ أيضاً \_ لا بد أن يظهر نفسه للوعي من خلال تعينه ، لأنه كها سبق أن أوضحنا عند معرض حديثنا عن الظاهريات ، أن لفكرة أو الحقيقة التي تكون منفصلة ومنعزلة عن الواقع الخارجي ، تكون فارغة من لفكرة أو الحقيقة التي تكون منفصلة وأذا كان الجميل هو التموضع الحسي للفكرة ، فإن الفكرة لا تكون حقيقية فحسب ، وإنما جيلة أيضاً «وليس كل تموضع حسى هو فإن الفكرة لا تكون حقيقية فحسب ، وإنما جيلة أيضاً «قيلة أيوس كل تموضع حسى هو

| Hegel: Aesthetics, p. 72-73. | (33) |
|------------------------------|------|
|                              |      |

Ibid: p. 73-74. (34)

Ibid: p. 111 (35)

جمال عند هيجل ، فالحسي في العمل الفني لا يحتفظ بأي استقلال ، ولذلك إذا توقفنا عند الحسي - فقط - لإدراك الجميل ، فلن ندركه ، لأن الجمال ليس تجريداً من تجريدات ملكة الفهم ، التي تعجز عن إدراك الجمال ، لأن ملكة الفهم ، بدلاً من أن تسعى إلى إدراك الوحدة بين الحسي والفكرة ، نجدها تقف عند مختلف العناصر التي يتكون منها الحسي ، ولا تستطيع - بطبيعتها - أن تتجاوز هذا لفهم الوحدة بين الذات والموضوع ، المتناهي واللامتناهي ، لأنها - أي ملكة الفهم Understanding - محدودة بحدود المتناهي والعرضي ، بينها الجمال لا متناه وحر ، وبالتالي لا يمكن أن تدركه ، ويرى هيجل أن الغموض الذي يكتنف فهمنا الجميل يتأتى من كوننا ننظر له بوضعه موضوعاً مجرداً ومستقلاً عن الحسي وعن الفكرة (36) . . . وواضح من أن المقصود من وراء تحديد فكرة الجميل هو نقد الفلسفة الكانطية .

#### الجمال في الطبيعة وسماته

إذا كان الجال عند هيجل هو الفكرة التي تعبر عن الوحدة المباشرة بين الذات والموضوع ، فإن هذا الجال لا يتحقق إلا في الجال الفني ، لأنه ينبع من الروح (أو الإنسان) بينها الجهال الطبيعي هو أول صورة من صور الجال ، لأنه الصورة الحسية الأولى التي تتجلى فيها الفكرة ، والطبيعة - تعني عند هيجل - هي الفكرة في الآخر ، والفكرة هنا ليست الفكرة في ذاتها ، وإنما هي الفكرة مطمورة في وسط خارجي حسي ، وإذا كانت الطبيعة جميلة ، فهناك درجات لهذا الجهال مرتبة حسب اقترابها من الكائن الحي (الإنسان) الذي يمثل الوحدة الجوهرية بين الجسم والروح ، ولذلك فأدن درجة من درجات الجهال الطبيعي هي جمال المادة الجامدة بما هي كذلك ، لأنه ليس في المادة الجامدة وحدة فكرية بين الفكرة وتحققها الخارجي ، ولذلك تصعد إلى درجة أرقى في الجامدة وحدة فكرية بين الفكرة وتحققها الخارجي ، ولذلك تصعد إلى درجة أرقى في تناسقاً بين الأجزاء ووحدة بينها ، ثم نصعد درجة أخرى في الحياة الحيوانية التي هي أرقى من الحياة النباتية ، لأنها تبرز الفكرة ، أي الوحدة في الاختلاف (دو) . وإذا كان هيجل من الحياة النباتية ، لأنها تبرز الفكرة ، أي الوحدة في الاختلاف (الفي يعبر عن اللامتناهي يدرس الجال في الطبيعة ، فإنه يدرسه لكي ينفيه ، ولكي يبرز النقائص الموجودة فيه ، أي لكي يبرز الجال المختيقي ، وهو الجال الفني بوصفه جمالاً يعبر عن اللامتناهي والحرية ، ولأنه يعبر عن الفكرة التي هي لا متناهية بشكل مطلق ، ولذلك فالفن وحده والحرية ، ولأنه يعبر عن الفكرة التي هي لا متناهية بشكل مطلق ، ولذلك فالفن وحده

Hegel: Aesthetics, p. 116.

Jack Kaminsky: Hegel on Art. An Interpretation of Hegel's Aesthetics, p. 10. (36)

هو الجميل حقاً ، وجمال الطبيعة أدنى مرتبة من جمال الفن بنفس الدرجة التي تقل بها الطبيعة بصفة عامة عن الروح ، لأن الفن هو خلق للروح . ورغم ذلك يتوقف هيجل طويلاً أمام الجهال في الطبيعة ليدرس سهاته وخصائصه ، من خلال جدل النفي الهيجلي Negative Dialectic فينتقل انتقالاً منطقياً من الطبيعة الجامدة إلى الطبيعة النباتية إلى الطبيعة الحيوانية ، وهو يبحث عن فكرة الجهال وعن تحققها العيني ، فيدرك أن الجهال في الطبيعة يفتقد إلى المثال ، « بمعنى أن فكرة الجهال في الطبيعة لا تتشكل تشكلاً دالاً على الطبيعة يفتقد إلى المثال ، « بمعنى أن فكرة الجهال الفني تتحول إلى مثال ، بمعنى أن الفن تصورها العقلي في الطبيعة » ( 88) بينها في الجهال الفني تتحول إلى مثال ، بمعنى أن الفن عنا ـ يرتفع بالكائنات الطبيعية والحسية إلى المستوى المثالي ويكسبها طابعاً كلياً حين يخلصها من الجوانب العرضية والوقتية ، فالفن الجميل يرد الواقعي إلى المثالية ويرتفع به إلى الروحانية ( 98 وهذا ما يفتقد إليه الجهال في الطبيعة . ويمكن أن نتساءل لماذا يميز هيجل بين الإنسان وبين الطبيعة والحيوان ، هذا التمييز الذي يؤسس عليه تمييزه بين الجهال الفني والجهال الطبيعي ؟

والحقيقة أن هيجل يجعل من الإنسان كائناً أرقى من الموجودات الأخرى ، نتيجة لأن وجود الإنسان - في الحياة - ينطوي على عدة سيات : أولها : أن الكيان العضوي والجسياني يتبدى بوصفه كلية مثالية تكشف عن الجوانب الروحية الداخلية فيها بينها الطبيعة شيء جامد لا تكشف عن هذا الطابع المثالي ، وثانيها : أن النفس الإنسانية تفصح عن جوانبها الداخلية ، وثالثها : أن كلية الإنسان لا تتحدد بعوامل خارجية ، فقصح عن جوانبها الداخلية ، وثالثها : أن كلية الإنسان لا تتحدد بعوامل خارجية ، فهي ليست جامدة مرتبطة بالمكان الذي توجد فيه كالأحجار التي لا تتحرك إلا بفعل قوى خارجية بل إن كلية الإنسان تنصاع في حركتها وصيرورتها نتيجة لعوامل داخلية ، فترجع إلى نفسها ، وتجد غايتها في داخل ذاتها ، ولذلك فإن أهم ما يميز الإنسان عن الطبيعة الجامدة ، والحيوان - عند هيجل - هو الحرية والإستقلال ، وتظهر هذه الحرية - بصورة رئيسية - في الحركات العفوية للإنسان ، بينها الحيوان حتى حين يصدر أصواتاً ، فإنه لا يصدرها إلا نتيجة لدافع خارجي (40) ، وإذا كان الإنسان يعيش في بيئة خارجية مثل الحيوان ، فإن الطابع المثالي يظهر عند الإنسان حين يخضع العالم الخارجي من أجل الحيوان ، فإن الطابع المثالي يظهر عند الإنسان حين يخضع العالم الخارجي من أجل ذاته ، عن طريق استعماله للأشياء الخارجية ، أي إعادة انتاج ذاته بلا انقطاع على ذاته ، عن طريق استعماله للأشياء الخارجية ، أي إعادة انتاج ذاته بلا انقطاع على

Hegel: op. cit., p. 123. (39)

Ibid: p. 122. (40)

<sup>(38)</sup> د. أميرة حلمي مطر : فلسفة الجيال ، ص 113 ـ 114 .

حساب ما ليس هو ذاته (\*). وهذا الطابع المثالي هو الفكرة الجوهرية ـ لدى هيجل ـ التي تميز الوجود في الحياة لدى الإنسان عن الكائنات العضوية واللاعضوية الأخرى ، ولذلك إذا نظرنا إلى الجهال الطبيعي على ضوء هذا المفهوم السابق الذي يفرق بين الإنسان والكائنات الأخر ، سنجد أن الجهال الطبيعي ليس جميلًا في ذاته ولذاته ، وليس موجوداً بسبب ظاهره الجميل ، وإنما هو جميل بالنسبة للآخرين ، أي بالنسبة إلينا ـ نحن ـ أي بالنسبة للوعى المدرك للجهال (14) .

لكن لماذا تبدو لنا بعض الأشياء والكائنات الطبيعية جميلة في الـ ( هنا ) المباشر ؟ هل نتيجة لحركة الحيوان ، أم نتيجة للطريقة التي يشبع بها احتياجاته ؟

ولكى يجيب هيجل على هذا التساؤل ، فإنه يقارن بين الجال الطبيعي ، وبين الجمال الفني ، لكي يظهر لنا خصائص الجمال الطبيعي ، فمثلًا إذا كنا نعجب بالحركة لذي الحيوان ، سنجد أنها اعتباطية ، بحيث تبدو وكأنها محكومة بالمصادفة ، بينها الحركة في الموسيقى والرقص ليست اعتباطية وإنما منظمة ومحددة وعينية وإيقاعية ، وهي حركة مقصودة بينها الحركة عند الحيوان هي اندفاع ناشيء عن إثارة عرضية ومحدودة . وكذلك الطريقة التي يشبع بها الحيوان حاجاته . أما إذا رأينا في حركة الحيوان تعبيراً عن نشاط عقلاني ، وتعاوناً بين جميع الأجزاء ، فهذا يعني أننا قد قمنا بصياغة حكم ، وهذا الحكم يصدر عن ملكة الفهم ، ولذلك يرى هيجل أن الحياة الحيوانية ليست ممثلة للجمال ، لأن الجال يستمد مفهومه . لديه . من الشكل الذي يتميز بمداه المكاني أو الزماني وبتحدده وبشكله وحركاته ، بينها الجمال الطبيعي لا يستمـد مفهومـه من هذا التنـوع ، ولا يستمد وجوده من أشكال هـذا التنوع ، وإنما من الأشياء المحسوسة التي تجتمع وتلتئم لتشكل كلًا واحداً . ولهذا فالوحدة في الجهال الطبيعي غير مقصودة ، لأنه يحكمها ـ في الأساس ـ قاعدة أو قانون ، بينيا نالاحظ أن الوحدة في الجال الفني مقصودة لتحقيق التناغم Harmony بين أجزاء العمل الفني ، أي أن الوحدة في الجمال الطبيعي ضرورة تمليها طبيعة الأشياء والكائنات الطبيعية ، بينها الوحدة في الجهال الفني ليست ظاهرة ، وإنما غير مرئية ويدركها الفكر في عمق العمل الفني (42) . ونتيجة لهذا ، فإن هيجل يرى أن

<sup>(\*)</sup> تظهر هذه الفكرة في المنطق - أيضاً - حين يتحول الذات والموضوع إلى وحدة واحدة بحيث نجد أن كلاً منها يحيل إلى الآخر .

<sup>(41)</sup> على أدهم : فصول في الأدب والنقد والتاريخ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1979 ، ص 229 .

Hegel: op. cit., p. 126. (42)

طريقتنا في النظر إلى الموضوعات في الطبيعة هي المسؤولة عن وصفنا لشيء ما بأنه جميل ، وهذا يعني أن الجمال - هنا - هو حكم ذاتي وليس موضوعياً أي ليس كامناً في الموضوع الطبيعي ذاته وإنما نسقطه من عندنا ، ومثال ذلك - للتدليل على وجهة النظر هذه - أن الأشياء الغريبة وغير المألوفة لدينا من أشكال الطبيعة والحيوانات (مشل سمكة لها أربع عيون) نطلق عليها أنها قبيحة ، لأنها لا تشبه العضويات التي اعتدنا على رؤيتها ، أو التي تتناقض مع تجربتنا اليومية ، وكذلك نطلق صفة الغرابة على عضويات الحيوانات التي تتجمع اعضاؤها على نحو لا يضاهي ذلك الذي ألفناه ، بينها نجد العالم المتبحر في دراسة هذه الكائنات - المعتاد على رؤية هذه الأشكال - لا يرى أنها قبيحة (48) .

وعلى ذلك فإن طريقتنا في النظر إلى الموضوع الطبيعي هي الجميلة من حيث هي ذاتية ، لأن الوحدة الذاتية لم تصبح وحدة قائمة بذاتها في الطبيعة ، ونحن حين ننظر للكائنات الطبيعية ، ندركها ادراكا مباشراً ، ثم نسقط عليها مدلولها ، وفكرتها ، من خلال استخلاص ما هو عام في الطبيعة . ويستخدم هيجل للتعبير عن ذلك كلمة Sense (\*) ، بمعني أن الإنسان حين يدرك الطبيعة فإنه يسعى للكشف عن العقلانية المحايثة للطبيعة وظاهراتها ، وبناء على ذلك ، فإننا إذا أردنا أن نتحدث عن الجمال في الطبيعة ، فإننا نتحدث عن درجة من الجمال أدنى من الجمال الفني ، لأن التطابق الحسي العيني للفكرة يكون في الطبيعة أقل منه في العمل الفني ، ولذلك يمكن أن نصف الطبيعة العيب بأنها جميلة - من حيث هي تمثيل حسي للفكرة - بقدر ما تكشف الملاحظة الحسية في الوقت نفسه عن الضرورة الباطنية للتنظيم الشامل وعن توافقه ، ولكن تبقى الوحدة بين التمثيل الحسي للفكرة داخلية لا تعرض نفسها للحدس في شكل فكرى (44) .

ويعرف هيجل الجمال الطبيعي بأنه التلاحم بين التشكيلات الطبيعية العينية وبـين

Ibid: p. 128. (43)

<sup>(\*)</sup> يذكر هيجل أن لكلمة Sense معنيين متقابلين ، فهي من جهة تعني أداة ، الادراك المباشر ، أي الحواس ، ومن جهة ثانية تمني معنى أو دلالة Significance الفكر ( والكلمة \_ في الأصل \_ كلمة لاتينية لها معنيان ، الوعى المباشر ، والفكر) .

Chambers Twentieth Century Dictionary, 1972, راجع المعاني المختلفة لهذه الكلمة في قامسوس p. 1232-33, and see Hegel: Aesthetics, p. 128-129.

والمهم أن نشير إلى أن هيجل يستخدم هذه الكلمة بمعنييها معاً ، لأن إدراك الطبيعة ودلالتها مرتبط بالحس أيضاً .

المادة في هوية مباشرة ، فالشكل ـ في الطبيعة ـ ملازم للمادة بوصفه ماهيتها الحقيقية ، وهذا ما نجده ـ على سبيل المثال ـ في قطعة البلور الطبيعي الذي نعجب بتشكيلاته ، ونجده ـ كذلك ـ في الحيوانات وفي اعضائها وفي حركاتها ، ونتيجة لهذا الطابع اللامتعين للحياة الباطنية في الجمال الطبيعي ، يتضح لنا أن الجمال الطبيعي يبدو لنا في صورة التوافق بين الأجزاء ، فتشكيل طائر ـ مثلاً ـ يقتضي بالضرورة توافقاً معيناً بين الأجزاء تساعده على الطيران ، وهذا يعني أن اجزاءه لا تستجيب إلا لمقتضيات خارجية محدودة . والجمال الطبيعي ليس فيه وحدة واحدة ، تحقيقاً للفكرة ، كها هو الحال في العمل الفني ، والجمال الطبيعي ليس فيه وحدة واحدة ، تحقيقاً للفكرة ، كها هو الحال في العمل الفني ، والحيوانات ، وفي داخل هذا التنوع الطبيعي ، نلاحظ توافقاً ممتعاً بين الأجزاء المكونة والحيوانات ، وفي داخل هذا التنوع الطبيعي ، نلاحظ توافقاً ممتعاً بين الجمال الطبيعي ، للمشهد الطبيعي ، تثير فينا الاهتمام . ولذلك تقوم علاقة خاصة بين الجمال الطبيعي ، وبين ما يشيره فينا من انفعالات ، فمثلاً سكون الليل ، وضياء القمر ، وروعة منظر وبين ما يشيره فينا من انفعالات المشاهد نعطيها دلالات ومعاني لا تنتمي للمشاهد نفسها ، بل تنتمي إلى الحالات النفسية والانفعالات المتولدة عنها ، فحين نعجب ببعض الحيوانات ، فإن هذا يرجع إلى تصورنا الخاص عنها ، وإلى حالتنا النفسية الخاصة (٢٠٠٠) .

ويرى هيجل أن الحياة الحيوانية هي ذروة الجهال الطبيعي ، لأنها تعبر عن درجة معينة من العلاقة بين النفس والجسد ، رغم أن عضو الإحساس لذى الحيوان محدود ومرتبط ببعض الصفات ، لأن الدورة الحيوية ضيقة ، واهتهامات الحيوان مرتبطة بالحاجات الطبيعية مثل الغذاء والتناسل ، ولذلك فحياة الحيوان الطبيعية لا تكشف عن نفسه ، ولا تجعلها تنبثق من الداخل ، والإنسان وحده - أو الأنا الواعي - هو القادر على إضفاء الطابع المثالي الروحي على الواقع ، ولذلك يرتدي الواقع الخارجي شكل الفكرة . وتلك هي النقيصة الرئيسية من نقائص الجهال الطبيعي التي تجعله أدنى من الجهال الفني ، لأن الجهال لذى الحيوان جمال مجرد ، أي أن هيئة الحيوان أو شكله لا تتم عن تعبير داخلي عميق ، لأن الحياة الداخلية وقف على الإنسان الذي نجد لديه امتلاكاً للحياة النفسية أو الفكرة التي تتجسد في الحسي ، ولذلك يفتقد الجهال الطبيعي إلى المثال (المثل الأعلى في الفن)(64). وإذا كان الجهال الطبيعي هو الجهال المجرد الخارجي ، فكيف يكن تحليل هذا الجهال الطبيعي ؟ ثم ما هي السهات العامة للجهال الطبيعي ؟ إن الجهال

Ibid: p. 28. (45)

Ibid: p. 132. (46)

الطبيعي ، كما يظهر عند الحيوان بوصفه أرقى من الجماد والنبات ، له طابع محدود ، لأن داخله ، بدلاً من أن يتجسد عينياً في شكل وحدة النفس ، يبقى في حالة تجريد وعدم تعين . ولذلك يرى هيجل أن الجمال الطبيعي مرحلة من مراحل الجمال بشكل عام ، ولم يتوصل بعد إلى الوحدة العينية للفكرة ، التي تتحقق في شكل ، ولذلك لا يمكن البحث عن هذه الوحدة في الجمال الطبيعي ، وأقصى ما يمكن أن نقدمه - بخصوص تحليل الجمال الطبيعي - هو فحص تحليل لمختلف العناصر التي يتركب منها الجمال الطبيعي ، ولذلك إذا فصلنا عناصر الجمال الطبيعي عن بعضها البعض سنحصل على تعين خارجي ، ولكن لا نحصل على الشكل المحايث للفكرة الشاملة ، لأن الجمال الطبيعي هو جمال مجرد لم يتوصل إلى التعبير عن الوحدة العينية بين الداخل والخارج . ولذلك تبقى الوحدة في الجمال الطبيعي وحدة خارجية (47) .

أما السيات العامة للجيال الطبيعي ، فهي التناظم Regularity والتياثل Symmetry والتبعية للقوانين Conformity to Law والتبعية للقوانين Symmetry

أما التناظم فالمقصود به في الجمال الطبيعي هو تكرار وجه واحد بشكل معين ، مما يعطي الشكل الطبيعي وحدة ما ، وهذه الوحدة بعيدة عن الكلية العقلانية للفكرة العينية ، لأن الجمال الطبيعي يوجد بالنسبة لملكة الفهم المجرد التي تعقل التساوي والتماثل المجردين ، بمعنى أن التناظم هنا مجرد وليس عينياً (49) .

أما التماثل فهو يشبه التناظم ، لأنه يتمثل في تكرار شكلين ، يتناوب كل منهما مع الآخر ، بينها التناظم هو تكرار شكل واحد ، والتماثل وحدة أكثر تنوعاً ، لأنه ليس هناك تساو بين الوحدات ، وهو تناوب لتكرار مع شكل آخر يتكرر بدوره وهمو غير مساو وغير مماثل للشكل الآخر . ونلاحظ أن الجهاد كالبلورات لها تشكيلات لاحياة فيها ، تتميز بالتناظم والتماثل التي تلعب فيهها التجريدات دوراً غالباً ، بينها يمرى هيجل أن النبات متفوق على البلور ، ويظهر فيه التناظم والتماثل أيضاً ، ولكنه لا يملك الحياة المتحركة ووحدة الإحساس . وأشكال الأوراق والبراعم في النبات شبيهة بأشكال البلورات التي تعمد على التناظم والتماثل ، التي تظهر أيضاً في الحيوان ، التي تتمثل في وجود عينين

Op. cit.; p. 132-133. (47)

Ibid: p. 134, (48)

Ibid. (49)

يجب أن نشير إلى أن كلمة التناظم Regularity هي ترجمة للكلمة الألمانية Regelmässigkeit .

وذراعين وساقين ، وبعض الأجزاء غير المتناظمة مثل القلب والرثة . ونلاحظ أن الجال الطبيعي هو جمال مجرد لأن سيات الجهال الطبيعي وهي التناظم والتهاثل والتناغم والتبعية للقوانين ـ لا تعبر عن الداخل . فمثلاً صورة المجموعة الشمسية ، ودوران الكواكب حول الشمس ، تنتج من طبيعة القوانين الصارمة التي تنصاع لها الكواكب في دورانها حول الشمس مثل قانون الجذب والطرد . فالتناظم والتهاثل يظهر - هنا - في المجال الطبيعي نتيجة لفعل القوانين التي تحدد الأشكال البالغة التنوع للعضويات الحية العليا ، فتبرز الفروق المختلفة بين العناصر ، كها تبرز الوحدة أيضاً (٥٥) .

وهذا يعني أن القانون يمارس سلطاته بكيفية مجردة في الطبيعة ، دون أن تتأتى عنه إتاحة فرصة لظهور الفردية ، ولذلك تبقى الحرية مفتقدة ، ولا تظهر - أيضاً - الذاتية التي تضفي الطابع المشالي والروحي على الواقع في الجهال الطبيعي . أما الإنسجام (التناغم) Harmony في الجهال الطبيعي ، فهوينتج عن العلاقة بين الفروق الكيفية التي تظهر كوحدة متناسقة تبرز كوحدة واحدة ، ويظهر التناغم واضحاً في توافق الأضداد بين الكواكب والنجوم في المجموعة الشمسية التي تبدو ككلية جوهرية . ولكن التناغم في الطبيعة مختلف عن التناغم في العمل الفني ، لأنه قابل للإدراك الحسي فقط ، ولا يقدم الذاتية الحرة ، بينها التناغم في الموسيقى - مثلاً - يعبر عن ذاتية أسمى وأكثر حرية ، كها سيئاتي عرض ذلك بالتفصيل حين نتعرض لنظرية الموسيقى عند هيجل (51) .

بعد أن حلل هيجل الجمال الطبيعي ، وخلص إلى أنه جمال أدنى من الجمال الفني ، فإنه يبين أن ما يقصده من موضوع دراسته عن الجمال هو الجمال الفني بالتحديد وكان تحليله للجمال الطبيعي مقدمة للجمال الفني ، على أساس أن الجمال الطبيعي هو أول تعبير عن الجمال الطبيعي عن الجمال الفني ؟ ولماذا عن الجمال الفني أكمل وأسمى من الجمال الطبيعي ؟ اهمل لأن الطبيعة ناقصة يكون الجمال الفني أكمل وأسمى من الجمال الطبيعي ؟ اهمل لأن الطبيعة ناقصة بالضرورة ، وبالتالي فجمالها ناقص ، وكيف يظهر هذا النقص ؟ والحقيقة أن هذه التساؤلات تبرز ضرورة المثال المفال وأهميته في فكرة الجمال ، فإذا تحدثنا عن الجمال بوصفه فكرة ، أي عن الجوهري والكلي والعام في الجمال ، فإن هذا نجد جذوره لمدى أفلاطون "

Hegel: Aesthetics, p. 135-138.

<sup>(50)</sup> 

Ibid: p. 140-141.

<sup>(51)</sup> 

<sup>(\*)</sup> ان الفن عند أفلاطـون لا يحاكي الـطبيعة ، وإنمـا يحاكي الحقيقـة المثاليـة ، والحقيقة أنـه رغم الاختلاف بـين \_

هيجل ، في أن الفكرة الأفلاطونية لم تأخذ بالمعنى العيني الحق لكلمة الفكرة الذي نجده عند هيجل ، بمعنى أن الفكرة عند أفلاطون تطابق الحقيقة إذا نظرنا إليها في شموليتها وكليتها ، بينها عند هيجل لا بعد للفكرة لكي تكون مطابقة للحقيقة أن تتجاوز طابع الذاتية لكي تتموضع في الواقع الخارجي الموضوعي ، وتحقق وحدتها الفكرية بين الذات والموضوع ، فلا بد للفكرة - لدى هيجل - من أن تتجسد في الفرد العيني الحر ، ومشال ذلك : أن الحياة مثلاً لا توجد إلا في شكل كائنات حية فردية ، والخبر لا يتحقق إلا عن طريق بشر أفراد ، وكل حقيقة لا تكون حقيقة إلا بالنسبة لوعي يعرف .

ولذلك يحرص هيجل على تجاوز الطابع السلبي للفكرة ، ويرفض الفصل بين وجود الفكرة وتمثيلاتها الواقعية ، وبفضل هذه الوحدة الإيجابية ، توجد الفكرة وجوداً إيجابياً بالنسبة إلى ذاتها ، وتكون وحدة وذاتية لا متناهيتين ، وبواسطتها تنتسب إلى ذاتها (52).

وبناء على ما سبق يمكن تصور فكرة الجهال بوصفها ذاتية عينية إلى جانب شموليتها أيضاً ، فهي ليست فكرة إلا بقدر ما تجد واقعها في الفردي العيني .

والفرق بين الجهال الطبيعي والجهال الفني : أن الفكرة في الجهال الطبيعي تتحقق في الفردي الطبيعي المباشر ، وهو الفردي الذي لا يسعى إلى التعبير عن الداخلي في الخارج ، وإنما الخارجي يبدو وكأنه لا صلة له بالداخل ، ومشال ذلك : هيئة الحيوان الذي لا ينم تعبير وجهه عما في داخله ، بينها الفكرة في الجهال الفني تتحقق في الفردي الروحي ، وهو الشكل الذي يطابق الكلية الحقيقية لمضمون الفكرة ، لأن تشكيلات الروح في الإنسان أكبر وأغنى ، ولذلك تستخدم وسائل متعددة للتعبير عن شراء الروح وغناه (53) . ونلاحظ أن الوجود المباشر الذي يبدو الفرد فيه وكأنه محروم من الحرية وهي أساس الجهال عند هيجل ـ لأن الفرد يكون في حالة تبعية لأشياء معايرة لذاته ، ويبدو الرابط بينه وبين الواقع الخارجي وكأنه آت من الخارج ، أي يبدو كأنه ضرورة خارجية مثلها يوجد الحيوان في حالة تبعية من برد وجفاف وقلة خارجية مثلها يوجد الحيوان في حالة تبعية دائمة للطبيعة الخارجية من برد وجفاف وقلة

See: K. Aschenbrenner & A. Isnberg: Aesthetic Theories: Studies in the Philosophy of Art. pp. 1-37.

Ibid: p. 143.

Hegel: op. cit., p. 143. (52)

أفلاطون وهيجل ، إلا أنه يمكن أن نلمح تأثر الأخير بأفلاطون لا سيها فيها يتصل بالبعد الكلي في الفن ، وقد
 عرض أفلاطون لأراثه الجهالية في محاورات هيبياس ، وأيون ، والجمهورية في الكتاب الثالث والعاشر .

غذاء . ولكن الإنسان يتعرض في وجوده الجسماني لنفس حالة التبعية ـ وإن كانت في درجة أقل ـ للقوى الطبيعية الخارجية ، ويتعرض للمخاطر نفسها ، وللموانع التي تعوق تلبية احتياجاته الطبيعية . ولكن كلما صعدنا إلى الحاجات الروحية ، سنجد أن التبعية ليست مطلقة ، وإنما نسبية تماماً ، فالإنسان لا يبدو في العالم الروحي عالماً قائماً بذاته ، وإنما هو يحرص على فرديته ، فيغدو ـ أحياناً ـ وسيلة في خدمة آخرين ، وفي خدمة غاياتهم المحدودة ، وأن يستخدم الآخرين كوسائل له (54) .

وهنا يرصد هيجل أن نثر(\*) الحياة اليومية يظهر ، حين يجد الإنسان الفردي نفسه في حالة تبعية لعوامل خارجية مثل القوانين والمؤسسات السياسية ، ويشعر أنه مُجبر في الامتثال لها دون أن يتساءل هل تتفق أو لا تتفق مع كيانــه الداخــلى ؟ أي أن النثر يــرتبط بالوجود الطبيعي المباشر ، بينها الشعر(\*\*) يرتبط بالوجود الكلي الروحي ، الذي يعي فيه الفرد أنه جزء من الكل الإجتهاعي الذي ينتمي إليه ، ولعل هذا ما حدا بأحد الفلاسفة المعاصرين ، وهو جــورج لوكــاتش G. Lukàcs ، إلى القول بــأن نشأة الــرواية ( النـــثر ) مرتبطة بوجود هذا الانفصال بين الأنا الفردية والكل الإجتماعي(55) ، ونتيجة لعدم وعي الفرد بمدى اتفاقه أو اختلافه مع المؤسسات الإجتماعية ، فإنه يشعر بعدم الحرية ، ويتبدى العالم ـ لديه ـ بوصف كثرة من التفاصيل التي تنقسم إلى عدد لا متناه من الأجزاء ، ولذلك تبقى حرية الفرد شكلية ، لأن إرادته ليست نابعة من داخله عن وعي ، وإنما مرتبطة بالعوامل الخارجية الـطبيعية ويتعـذر عليه تخـطي حدوده . ويـرصد هيجل \_ هنا \_ أن الوجه الإنساني يحمل تعبيراً ما دائماً ، فبعض الوجوه تحمل أثر الأهواء المدمرة ، بينها وجوه أخرى تنم عن تسطح وعقم داخليين ، ونجد بعض الوجوه تحمل تعبيراً يختلف عما نالفه من تعبيرات ، ويتميز الأطفال ـ أجمل المخلوقات في رأي هيجل -بوجوههم التي تبقى الخصوصيات الداخلية في حالة عدم تفتح ، لأن صدورهم لا تجيش بأي هوى محدد ، ولا تفلح الهموم الإنسانية في إضفاء طابع الضرورة الكثيبة على وجوههم ، ولكن على الرغم من أن الأطفال يبدون وكأنهم يحتوون الامكانيات كلها ،

Ibid: p. 144. (54)

<sup>(\*\*)</sup> يقصد هيجلُّ بالشعري Poetry هنا الفن الذي يعبر عن المثال ، ويضفي الطابع المثالي والروحي على الأشياء .

G. Lukàcs: The Meaning of Contemporary Realism, Merlin Press, London, 1979, p. 27. (55)

فإن وجوههم تفتقر إلى أعمق سيات الروح<sup>(55)</sup> ، ويريد هيجل أن يخلص من هــذا ، إلى تقسيم الوجود إلى نوعين :

أولها: الوجود الطبيعي المباشر ، الذي يعتمد على الوجود الفيزيائي والمادي وطابعه الأساسي هو التناهي ، وهذا الوجود يفصح عن نفسه في حياة الحيوان ، والمرحلة التي ينغمس فيها الإنسان في الوجود الحسي ، ولا يتجاوزه ، والجمال المذي يعبر عنه مذا الوجود الطبيعي المباشر مو الجمال الطبيعي ، والإنسان في حالة الوجود الطبيعي المباشر يشعر بعجزه نتيجة للحدود المتناهية التي تحيط به من العالم الطبيعي والمادي ، وتحاول أن تجعله تابعاً لها (57) .

وثانيهها: الوجود الروحي، وهو الوجود اللامتناهي، وهو الذي تتطابق فيه الفكرة مع واقعها العيني، وفي هذا النوع من الوجود، يسعى الإنسان إلى الحرية، على مستوى أعلى، حيث يجدها في الفن، لأنه يشعر أن الحدود المتناهية للطبيعة وللذاته، لا تعبر عن أشكال الروح وغناه، فيسعى إلى توسط أشكال أخرى، يعبر بها عن نفسه، بدلاً من التعبير المباشر من خلال الوجه الإنساني، ولذلك يسعى إلى الفن، فيكتشف الإنسان أن واقع الفن يكوّنه المثال Ideal (85). وهذا يعني أن الجال الفني ضرورة يستلزمها نقص الواقع المباشر، لأنه بفضل الفن، تنعتق الحقيقة من محيطها الزمني، ومن ارتباطها بالأشياء المتناهية، وتكتسب في الوقت نفسه تعبيراً خارجياً نستشف من خلاله غثاثة الطبيعة والنثر، ونكتشف الحرية والشعر.

# الجمال الفني أو المثال

بعد أن استعرض هيجل الجهال الطبيعي ، وبين أوجه النقص المختلفة ، التي لا تجعله معبراً عن فكرة الجهال من حيث هو فكرة لها تعينها الواقعي ، يرى هيجل أن الجهال الفني يعبر عن فكرة الجهال من خلال التوسط أي المثال ، بينها الجهال الطبيعي هو جمال مجرد ومباشر دون توسط . لكن كيف يتناول هيجل الجهال الفني ؟ يتناول هيجل الجهال الفني من خلال حديثه عن ثلاث نقاط رئيسية وهي :

أ\_الثال.

| Hegel: Aesthetics, p. 151. | (56) |
|----------------------------|------|
| Ibid: p. 144.              | (57) |
| Ibid: p. 152.              | (58) |

ب ـ العمل الفني بوصفه تحققاً للمثال . جـ ـ ذاتية الفنان الخلاقة بوصفه مبدعاً للجهال الفني .

#### أ ـ المثال كيا هو: (The Ideal as Such)

أن مدخل هيجل للحديث عن المشال هو الفردية الجميلة Beautiful Individuality ويقصد بها النفس التي تستطيع أن تظهر بتيامها ، وتعبر عما في داخلها في الفن ، وبالفن ، وهنا ، تـظهر استفـادة هيجل من مفهـوم النفس الجميلة عند شيلر (65) التي اتخذها أساساً جمالياً في فلسفته ، ونجد هيجل يستفيد بهـا هنا ، من حيث هي تعبـير عن الوحدة بين الداخــل والخارج ، أو الــذات والموضــوع ، بحيث يكون الخــارج معبراً كأقصى ما يمكنه أن يستطيع عن الداخلية العميقة ، ويستعين هيجل ببعض أبيات من أفلاطون(60) لكي يبين أن الفن الجميل يجعل من كل وجه من وجوهه Argus(\*) ، له ألف عين ، كي تتبدى النفس الروحية المميزة في جميع شروط الظاهر واحتمالاته ، أي أن الفن يساعدنا في رؤية ما لا يُرى ، وتغدو - الأعمال الفنية الجميلة - هي العين العاكسة للنفس الحرة في كل لا تناهيها الباطن (61) . ويقصد هيجل بالفردية الجميلة تلك الشخصية الفردية المميزة التي تتجاوز وجودها الطبيعي الحسى المباشر وترتفع إلى مستوى الحرية والإستقلال الذاتي غير المتناهي ، ويتم هـذا التسامي عن طريق الفن ، بيد أنـه لا بــد أن تكــون النفس ذات مضمــون روحي واع حتى يتجســد في الفن ، لأن النفس المسطحة الأسيرة \_ والمنغسمة \_ في الحياة الحسية ، تكون غير واعية بمضمونها المحدد ، وعلاقتها بالواقع الخارجي ، لأنه إذا كانت النفس ذات مضمون ناقص أو مشوه فإنــه ينعكس في الفن \_ بدوره \_ في شكل مجرد . ولهذا فإن النفس الواعية بمضمونها الروحي

<sup>(59)</sup> ترتكز نظرية شيلر على افتراض أن الانسان يتبع عالمين (عالم الحس ، وعالم الروح ) كها أنه مطالب بتلبية كلا الطرفين ، ولذلك يرى أن الجهال هو الذي يوفق بينهها رغم ما فيهها من تعارض ، فالجهال يوحد بين المادة والشكل ، وبين الحسي والعقلي ، وبين المذاتي والموضوعي ولن يصبح الإنسان حراً إلا بعد تحقيق هذا التوافق ، وهذا يتم عن طريق التربية الجهالية للإنسان ، ولذلك فإن مفهوم النفس الجميلة ليس وسيلة لتحقيق التوليق النفي فحسب ، وإنما لتخليص المجتمع من شروره أيضاً .

Hegel: Aesthetics, p. 153-154. (60)

 <sup>(\*)</sup> أرجوس Argus : هو أمير من أمراء مدينة أرجوس Argos ، تقول الأساطير اليونانية أنه كانت له مشة عين ،
 وأن خمسين منها كانت تبقى مفتوحة دوماً .

Joseph Kaster: Mythological Dictionary (Art: Argus). A Wide View. Perigee Book. New York, 1980.

تجد في الفن مجالها الأثير لتحقيق التوافق بين الداخل والخارج ، لكن بشرط أن يكون الداخل متوافقاً مع ذاته لأن هذا هو الشرط الوحيد لإمكانية تكشفه الخارجي (62) . فعن طريق الفردية الجميلة يستطيع الفن أن يستبعد العرضي والخارجي ، ويدع جانباً كل ما لا يتطابق في الخارج مع الفكرة ، ونتيجة لهذا التطهير Catharsis يخلق الفن « المثال » .

ويمكن أن نضرب مثالاً يوضح ذلك من خلال الرسام - رغم أنه أقل اهتهاماً بالمثال في الفن من وجهة نظر هيجل - حين يرسم إنساناً (بورتريه Portrait) ، فإنه ينحى جانباً جميع الخصوصيات الخارجية للهيئة مشل الشكل واللون ، أي يستبعد الجانب الطبيعي المباشر من الوجود المحدود ، فلا يحرص تماماً على نقل مسام الجلد مثلاً ، ولكننا نجده يصور الطابع العام للشخص الذي يرسمه ، وينقل لنا خواصه الروحية الدائمة (63) وهذا يعني أن الفنان يستبعد المحاكاة الألية الساذجة التي تصر على تصوير الشخص في حالة سكون تصويراً سطحياً وخارجياً ويهتم بإبراز المعالم التي تعبر عن داخلية الشخص بالذات (\*\*) ، وهذا ما نجده في صور السيدة العذراء بريشة رفائيل Raphaël المشخص بالذات (\*\*) ، وهذا ما نجده في صور السيدة العذراء بريشة رفائيل المسيدة العذراء بويشة رفائيل التي لا تحرص على أن تمثل الوجه والعينين والأنف والفم التي تتوافق مع الحب الأموي ، السعيد والفرح والورع والمتواضع معاً . فهو يظهر الطابع العام الروحي الذي يريد المثال أن يؤكده . فالمثال لا يظهر طبيعته الحقة إلا حين يعيد أدراج الوجود الخارجي والرحي بحيث يغدو الواقع الخارجي الظاهري مطابقاً للروح وكاشفاً له (64) .

وهذا يعني أن هيجل لا يقول بعودة مطلقة إلى الداخل ، وإنما المثال ـ لديه ـ هـو الواقع المستنبط من كتلة الخصوصيات والأشكال بحيث تتبدى الداخلية في هذه الخارجية والمعارضة للعمومية وتأخذ شكل الفردية الحية . وقد عبر « شيلر » عن المعنى الذي يقصده هيجل في قصيدة له بعنوان المثال والحياة (\*\*) حيث يعبر عن المشال الذي يتجاوز

Das Ideal und Des leben.

Ibid: p. 155. (62)

Ibid: p. 155. (63)

<sup>(\*)</sup> من المذين يمثلون ما يقصده هيجل من الفنانين المصريين نجد جمال كامل وصلاح طاهر وصبري راغب ولحواتهم في فن البورتريه التي تعكس السهات التي تصور الطابع العام للشخصية التي تعكس خواصها الروحية مثل لوحة : صلاح طاهر عن توفيق الحكيم .

Ibid: op. cit. (64

<sup>(\*\*)</sup> هذه القصيدة نشرها شيلر في عام 1795 ، وعنوانها بالألمانية

الوجود الطبيعي المباشر المرتبط بالحاجات الوضيعة ، بحيث يغدو الظاهر والخارجي تعبيراً عن الحرية الروحية الداخلية . حيث يرى في قصيدته أن المثال هو بلد الأرواح المتعذر عليها الحياة في الوجود المباشر ، ومها تكن الأشكال التي يتبدى فيها المثال متعددة ، فإنه يضيع أبداً ، بل يهتدي \_ في كل مكان وزمان \_ إلى ذاته . وهذا يعبر عن الحيال الحقيقي للمثال ، فنظراً إلى أن الجميل لا يوجد إلا كوحدة كاملة وذاتية ، لذلك فالمثال ليس كثرة مشتتة ، وإنما وحدة عميقة تتعين في الخارج (65) ونلاحظ \_ هنا \_ استفادة هيجل من نظرية شيلر الجهالية ، لا سيها أن النفس الإنسانية لدى شيلر جوهرها الأساسي هو الحرية ، والفردية الجميلة التي يؤسس عليها هيجل فهمه للمثال جوهرها هو الحرية أيضاً ولذلك ربط هيجل بين المثال والحرية .

المثال والطبيعة : تحدث هيجل عن العلاقة بين المثال والطبيعة ، وأوضح الفروق بينها ، لكي يبرز الطابع الأساسي للمثال ، ولكي يحدد أيضاً ـ على نحو جلي ـ ماذا يقصده بمصطلح المثال لديه ؟

وإذا كان لا بد أن يكون العمل الفني طبيعياً ، أي ظاهراً لنا بشكل حسي ، فإن هذا لا يعني أن ينسخ الفنان الطبيعة كما هي ، أو يحاكى تصور ما في عقله ، كما هو الحال عند أفلاطون الذي يريد من الفنان أن يغفل الجوانب الحسية ، لكي يقدم لنا المثال الأزلي، وإنما هيجل يرى أن المثال يقوم على تصوير الطابع المثالي (\*) للأشياء، ولا يقوم على تصوير الطابع المثالي (\*) للأشياء، ولا يقوم على تصوير الطبيعية كما هي ، وهذا يعني تغليب الجوانب الروحية على حساب المظهر الحسي الحارجي ، والواقع أن هيجل حريص على توضيح هذه العلاقة بين المثال والطبيعة ، لأن هذه القضية كانت مثار اهتمام وجدل في عصره ، كما يخبرنا \_ بذلك \_ في عاضراته حول الفن الجميل ، وهو يذكر من الذين طرحوا هذه القضية \_ العلاقة بين الطبيعة والمثال \_ فنكلهان mann وهو من رواد الكلاسيكية الجديدة في المانيا في ذلك الموقت ( 1717 \_ 1768 ) ، وكسارل فريدريش فون روموهر وموهر Rumohr ذلك الموقت ( 1831 ) ، وكسارل فريدريش فون روموهر إيطالية ، الذي صدر في ثلاثة مجلدات بين 1827 و 1831 (66) أي معاصرة للوقت الذي كان يقوم

Ibid: p. 157. (65)

<sup>(\*)</sup> إضفاء الطابع المثالي والروحي على الأشياء هو ترجمة لكلمة Idealization التي لم نجد كلمة مفردة تترجم بها ، وهي تعني عند هيجل تنقية الموضوعات من العرضي وإبراز الكلي فيها ، وهمذه الكلمة تختلف عن المشالية Idealism كنزعة فلسفية .

<sup>(66)</sup> أميرة حلمي مطر : الفلسفة عند اليمونان ، دار النهضة العربية القاهـرة 1977 ص 237 ـ 238 ، وانظر

هيجل فيه بالقاء محاضراته في علم الجهال ، ولذلك فقد حرص هيجل على إبداء وجهة نظره حول هذا الموضوع ، لعدة أسباب ، أولها : أن هيجل كان مرتبطاً بالحياة السياسية والفكرية في عصره ، وثانيها : لأنه يرى أن الفلسفة لا بد أن تعبر عن روح العصر الذي تنتمي إليه ، وثالثها : إنه حريص على تقديم نظرية جمالية في الفن تقوم بحل كثير من الإشكالات التي كانت مثارة في ذلك الوقت .

وكعادة هيجل حين يتناول موضوعاً من الموضوعات ، فإنه يبدأ بالكشف عن الطابع العيني لأي فكرة يتناولها ، ولذلك فإنه ينقـل الحديث حـول العلاقـة بين المشال والطبيعة من الحديث المجرد إلى الحديث العيني ، الذي يـوضح هـذه العلاقـة من خلال فنون بعينها ، ولذلك فإن أول ملاحظة يبديها حول المناقشات التي كانت دائرة حـول هذا الموضوع ، هي أن هذه المناقشات كانت تتحدث عن العلاقة بين الطبيعة والمشال من خلال فن واحد بعينه وهو فن الرسم ، على أساس أن فن الرسم يوضح العلاقة بينهما ، ولأن الرسم يبين لنا ـ للوهلة الأولى ـ موقف الفنان من الطبيعة ، فهل هـ ويقلدها ، أو يحاكيها ، أم لديه مثال يريد أن يُثله تمثيلًا حسياً (67) . بينها يرى هيجل أن هذه القضية ليست خاصة بفن من الفنون ، وإنما تشمل الفنون كلها ، ولذلك فهو يصيغ القضية صياغة أكثر تعميهاً عن هيئة سؤال هو: هل المفروض في الفن أن يكون شعراً أم نشراً ؟ ، وبالطبع كما سبق أن أوضحنا أن هيجل يقصد بالشعري الكلى والجوهري والـروحي ، ويقصد بـالنثر الجـزئي والعرضي والمبتـذل والعادي ، أي أن هيجـل يقصد بكلمة شعر Poetry مثالياً Idealisation ، أي الذي يعبر عن العبقرية في الفن ، بالمعنى السابق الذي قدمناه لفكرة المثال عنده . ولذلك فهو يتساءل عما في الفن من شعر أي من مثال ، وعما فيه من نثر ، أي مبتذل وعادي ، وينقل الطبيعة كما هي . ولـذلك فهـو لا يقصر المثال أو الشعرى على فن واحد مثل الرسم ، وإنما يطبق هـذا على الفنون كلها ، ولـذلك يمكن للرسم أن يعبر أيضاً عن موضوعات شعرية ، ويمكن للشعر أن يرسم أيضاً ، ما دام كل منها ملتزماً بالمثال وبتمثيله الحسى (\*) . وهذا التوحيد المجازي الذي

أيضاً النظريات الجمالية ، إعداد وتحرير Karl Achentrenner ص 1 \_ 2 .

Hegel: Aesthetics, p. 160-161. (67)

<sup>(\*)</sup> ان استخدام هيجل خذه الكلمة على هذا النحو ، يقترب من استخدام أرسطو لها ، لأن كلمة Poetica التي أطلقها أرسطو على كتاب الشعر لا تقتصر في اللغة اليونانية على فن الشعر ، بل تطلق على كل الفنون الجميلة ، وهي مشتقة من فعل Poein أي ينتج . انظر نص هيجل ص 161 .

يتم ـ لـدى هيجل ـ بـين المثال والشعر ، يرجع لأن هيجل يعتبر أن الشعر هـو أسمى الفنون وأكثرها تعبيراً عن المثال ، وسوف أشرح هـذا بالتفصيل عند الحـديث عن نسق الفنون الجميلة لديه ، ونظرية الشعر لديه .

وترجع طبيعة العلاقة بين المشال والطبيعة إلى مفهوم المشال لدى الفنان ، فمثلاً الرسم الهولندي (\*) رغم أنه يقدم لنا تفاصيل الحياة اليومية للشعب الهولندي ، إلا أنه لا ينقلها كها هي ، وإنما يعيد خلق مظاهر الطبيعة ، أي الموضوعات التي لا تستوقف انتباهنا في الحياة اليومية ، ويوظفها الفنان الهولندي ، لتقدم لنا أشياء لا نستطيع رؤيتها أو ملاحظتها نتيجة لبساطتها ، ودقتها في الحياة اليومية . ويخلص هيجل من ذلك إلى أن الفن يقدم لنا الأشياء ذاتها التي نراها في الطبيعة ، ولكن مستنبطة من الداخل ، وهو لا يعرض الأشياء الطبيعية كها هي في الطبيعة ، ولكن بعد أن يكون قد أضفى عليها طابعا مثالياً natly الطبيعية كها هي في الطبيعة ، ولكن بعد أن يكون المداخل ، وهو لا مثالياً المؤسوعات التي قد تبدو تافهة أو غير ذات قيمة في ذاتها ، ويجعلنا ندرك أبعاداً جديدة في بعض الموضوعات ، والفن يثير اهتهامنا ببعض الموضوعات التي قد لا تثير اهتهامنا في الواقع . الإنسامة العارضة ، أو الإنقباض الساخر الخاطف في الوجه ، فيأتي بالإضافة إلى هذا ، فإن الفن يخلد بعض الاحداث العارضة والسريعة التي ما تكاد تظهر حتى تختفي ، مثل الإبتسامة العارضة ، أو الإنقباض الساخر الخاطف في الوجه ، فيأتي الفنان ويرسمه ، لينتزع هذه اللحظة السريعة من الوجود الفاني ، وهو يدلل بذلك على تفوقه على الطبيعة .

والحقيقة أن ما يأسر اهتامنا في الأعال الفنية ، ليس المضمون ذاته فحسب ، وإنما هذا الإحساس بالرضا الذي نشعر به ونحن نتأمل التمثيل الحسي للمضمون ، نتيجة لتصويره أشياء تبدو لنا وكأنها منتزعة من الطبيعة ، بينا هي ليست كذلك ، لأنها مدينة للروح التي انتجتها بدون مساعدة من وسائل الطبيعة ، ولذلك ينجح العمل الفني طبقاً لمفهوم المثال عند هيجل ، وهو التوسط بين الوجود الموضوعي الطبيعي الصرف ، وبين التصور الداخلي الخالص - في إدراك الداخلي وإظهاره للخارج وكأنه جزءاً من هذا الخارج وإسقاط كل ما هو غريب عن التعبير عن المضمون ، وكل ما ليس له صلة بالتمثيل الخارجي للموضوع ، وهذا يعني أن موقف الفنان من العالم الطبيعي ، أنه لا يقبل أي شيء من الطبيعة كما هو ، وإنما يصبغه بصبغته الخاصة ، ولذلك فالفنان حين يقبل أي شيء من الطبيعة كما هو ، وإنما يصبغه بصبغته الخاصة ، ولذلك فالفنان حين

<sup>(\*)</sup> ارتبط الرسم الهولندي بالحياة الاجتماعية للشعب ، ولعل هذا ما جعل علم الجهال الماركمي ، يبرز تحليل هيجل للرسم الهولندي ، انظر علم الجهال الماركمي : هنري أرفون .

يرسم الشكل الإنساني ، فإنه لا يسلك مسلك مرمم اللوحات القديمة الذي يستنسخ جميع المواضع الناقصة من خلال تركيزه على التفاصيل الدقيقة ، وإنما يهمل الفنان بعض التفاصيل مثـل النمش والبثور الموجودة في الـوجه ، التي لا تعبـر عـن الطابـع الروحي للإنسان ، ولذلك فحين يختار الفنــان الوجــه الإنساني كــوجه طبيعي ، فــإنه يختــاره لأنه يصلح بصورة رئيسية للتعبير عن الروحي (68) . ويذكر هيجل مثالًا عـلى ذلك ، الشـاعر اليوناني هوميروس ، فرغم اهتهامه بالعيني والـواقعي ، نجده لا يتحـدث عن العيني إلا بصورة عامة ، ويتضح ذلك حين يصف جسم آخيـل(\*) فهو يتحـدث عن علو جبينـه واستواء تكوين أنفه ، وطول ساقيه وصلابتها ، لكنه لا يصف كل شيء بالتفصيل الدقيق ، بحيث يبين وضع كل جزء من أجزاء جسمه بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى . ويوضح هيجل أن هذا يتضح أيضاً في الشعر بشكل عام ، فالشاعر بـدلاً من أن يصف الشيء - إذا لم يكن هذا ضرورياً - فإنه يذكر الشيء في كلمة هي اسم الشيء ، لأن الكلمة يظهر فيها الفردي بمظهر العام ، بحكم كون الكلمة من نتاج التصور (69) . وفي ضوء علاقة المثال بالطبيعة ، يرى هيجل أن هناك بعض الاختلافات بين الفنون في علاقتها بالطبيعة ، فبعض الفنون ذو طابع أكثر مثالية Idealisation بينها البعض الأخـر أقرب للإدراك الخارجي ، فمثلًا النحت أكثر تجريداً في انتاجه من الرسم ، وفي الشعر ، أما القصائد الملحمية Epic Poet فأقل حيوية من الناحية الخارجية من الشعر الدرامي ، ولكنها من ناحية أخرى تتجاوز الفن المسرحي ، لأن رواة القصائـــد الملحمية يعــرضون ــ للإدراك \_ لوحات عينية للأحداث (70) .

ويمكن هذا أن نتساءل : هل يقول هيجل بالتعارض بين المثال والطبيعة ؟ ولكي نجيب على هذا ، لا بد أن نحدد ماذا يقصد هيجل بالطبيعي ؟ فالطبيعي عند هيجل ، هو الفكرة في الآخر ، أو الجانب الحسي للروح ، ولهذا فالطبيعي ـ لديه ـ يصبح تعبيراً عن الروحي وذلك حين يضفي الفنان عليه طابعاً مثالياً ، ولذلك إذا كان التعارض بين الذات والموضوع ينحل في فلسفة هيجل الميتافيزيقية كها أشرنا من قبل ، فإن الجدل

Hegel: Aesthetics, p. 163.

<sup>(68)</sup> 

 <sup>(\*)</sup> تعتبر الالياذة والأوديسا من المصادر الرئيسية للشعر الملحمي التي يعتمد عليها هيجل في إستقاء أمثلته ونماذجه
 منها ، للتدليل على صحة أفكاره في الفن ، وهذا ما سوف نلاحظه طوال تحليلنا لأفكار هيجل في الفن .

Ibid: p. 162 & p. 165.

<sup>. 167</sup> هيجل: الاستطيقا ص 167.

الهيجلي يرى أيضاً أنه \_ في الفن ـ يتم حل التعارض بين المثال والطبيعة ، فمثـلًا الوجــه ( الطبيعي ) للإنسان يعبر عن الحياة الداخلية ، وهذا ما يفسر لنا اختلاف أشكال الوجوه في تعبيرها عن لحظات الأهواء الإنسانية المختلفة ، وحتى الفن الشعبي Folk Art ( ويقصد هيجل به الفن الذي يصور مشاهد الحياة العائلية والشعبية ) قد رفعه الهولنديون إلى أسمى درجات الكهال ، رغم أنه يحاكي الحياة الطبيعية العادية ، وذلك لأن الهـولنديـين ، وجدوا مضمـون لوحـاتهم في أنفسهم ، بحيث عبرت خـير تعبير عن العلاقة بين المثال والـطبيعة ويتضح هذا في لـوحات رامـبرانت Rembrandt ( 1606 ـ 1669 ) في لـوحـة « دوريـة الليـل » في امسـتردام (\*) ، وهـذا يعني أن الفن قــد يختـار موضوعات عادية ، ولكن الفنان يضفي عليها أبعاداً لم نـألفها ، ومثـال ذلـك لـوحـة « المتسـول » التي رسمها بـرتو لـومارس مـوريلو Murillo ( 1617 ـ 1682 ) ، ( وهــو رسام أسباني ، تتجلى في لوحاته بهجة النور Light وعمق التصوف ومن أشهر لـوحاتـه ، « المتسول » ، « وآكل البطيخ » )(٢٠) ، فالموضوع قد يدخل في عـداد الطبيعـة العاديـة ـ نِقِصِد موضوع لوحة « المتسول » \_ حين ننظر للوحة من الخارج ، حيث نجد الأم تربت على الصبي في حنان ، بينها هو يمضع بطمأنينة كسرة خبـز ، فرغم الفقـر ، واللامبـالاة الكاملة ، نشعر بشعور صوفي عميق بالحياة ، ونلاحظ أن هذه اللوحات حجمها صغير، بمعنى أنها لا تحاكي الطبيعة حتى في الحجم، رغم أنها تصور الحياة الشعبية(<sup>72)</sup> . والحقيقة أن إحتفاء هيجل بالرسم الهولندي فيه رد على الرأي الذي يـزعم أن الفن لا بـد أن يصور المضمون الأسمى والأرفع ، ويبتعـد عن العـادي والشعبي ، بحجة أن الفن الكبير هو الذي يقدم القيم الكبيرة الرفيعة ، لأنه لا يمكن للفن أن يقتصر على تصوير الموضوعات النبيلة فحسب مثل صور الرسل والقديسين ، وإنما لا بد أن يستوعب مختلف جوانب الحياة التي تعبر عن الروح . ويرفض هيجل أيضاً أن يصور الفنان أي موضوع طبيعي ثم يضفي عليه دلالة مفترضة من عنده (\*\*) فالفنان حين يختار موضوعاً من موضوعات الطبيعة ، فهو لا يختاره كما هو بذاته ، وإنما من خلال المضمون

Hegel: op. cit., p. 168-169.

Ibid: p. 173.

(71)

<sup>(\*)</sup> هارمنسزون فان ريجنه المعروف باسم « رمبرانت » ، من أعظم رسامي هولندا ، اهتم بدراسة الظل والضوء (\*) Peter & Lind في لوحاته . لمزيد من التفاصيل حوله وحول الفنانين التشكيليين الذين يـذكرهم هيجـل انظر Murray: A Dictionary of Art and Artists, Pengiun Books, 1972, p. 353.

<sup>(72)</sup> (\*\*) يتفق هذا الرأي مع فلسفة هيدجر في الجال والفن حين يرى أن الفنان يترك الأشياء تفصيح عن نفسها من خلال عمله الفني ، ولا يسقط عليها دلالته المتعسفة .

الروحي الذي يعبر عنه ، بحيث تعتبر الأشكال الطبيعية رمزية بالمعنى العام للكلمة ، بعنى أنها ليست قيمة مباشرة في ذاتها ، وإنما في كونها تعبيرات عن العالم الداخلي ، عالم الروح . وهذا ما يضفي طابعاً مثالياً على واقعها خارج الفن ، وبذلك تختلف عن الطبيعي الذي لا يشتمل على شيء ما روحي (٢٥٥) .

وهذا يعني ـ من وجهة نظر هيجل ـ أن الوجه الجميل والمتناظم الشكل قد يكون بارداً وعديم التعبير عن الدلالة الروحية ، بينها وجه آخر قبيح ومبتذل وعادي يعطينا تعبيرات روحية عميقة عن الإنسان ، ولذلك فإن تماثيل فيدياس (\*) ، لا تحاول أن تقدم صورة متأنقة وظريفة للإنسان ، وإنما تحاول أن تقدم الحياة المتغلغلة التي تحركه .

ولذلك فإن الفرق بين التصوير المثالي وبين رسم الأشخاص يكمن في أن المضمون المثالي يظهر في التصوير المثالي من خلال تكثيف التعبير في الموجه (74) وهذا يعني أن الاختيار والجمع والبحث لا تكفي وحدها ، لكي ينتج الفنان عملاً فنياً ، بل على الفنان أن يتصرف كخالق ، أي كمبدع ، ويكون لديه معرفة عميقة بالأشكال المطابقة ، ولذلك فهو يخلق أعاله الفنية معتمداً على حساسيته في إدراك المدلول الذي يحركه ، وأن يجد له التمثيل العيني الموافق له .

### ر The Determinacy of the Ideal) : المثال وتحقق المثال المثال

تناولت فيها سبق المثال كمفهوم ، ولكن إذا كان الجهال الفني تعبيراً عن المثال كفكرة ، فإن هذا يقتضي أن نوضح تعينات أو تحققات المثال في الواقع ، أي نجيب عن التساؤل القائل : كيف يستطيع الوجود المتناهي ( الواقع الخارجي ) أن يعبر عن اللامتناهي ( المثال للجهال ) من خلال العمل الفني ؟ ويمكن أن نجيب على هذا التساؤل من خلال تحليل ثلاث نقاط لدى هيجل ، وهي :

. Ideal Determinacy as Such عين المثال كما هو

2 \_ هـذا التعين الـذي يعبر عن نمـو المثال خـلال خصـوصيـة الأشكـال ، خـلال الفروق ذاتها التي تُعتص ، وهذه العملية التي يطلق عليها هيجل مصطلح الأداء أو العمل

Ibid: p. 172. (73)

<sup>. (\*)</sup> فيدياس Phidias : أشهر نحات اغريقي ، كلفه بيريكليس بتزيين البارثينون ، ومن أشهر أعماله : جوبيستر الأولمي ، وأثينا ، توفي حوالي 431 ق . م .

Ibid: p. 173. (74)

أو الحدث Action ، ويقصد هيجل بهذا المصطلح سلسلة الأحداث التي تشكل العمل الفنى .

. (75)(The External Determinacy of the Ideal) التعين الخارجي للمثال  $_{-}$  3 \_ 1

تعين المثال كها هو: إذا كان هيجل يرى أن الإلهي يشكل المركز اللذي تصطف حوله تمثلات Representation الفن (<sup>76</sup>) فإنه يرى أن الإلهي Divine لا يوجد بالنسبة للفكر إلا كوحدة وككلية (The Divine Unity and Universality)، أي هو كبان بجرد من الشكل، وهو بالتالي لا يقع تحت عمل الخيال الفني الذي يقوم بالتشكيل والتشخيص، ولذلك حظر الدين اليه ودي والإسلامي أن يصنوا لله صورة تجعله في متناول الإدراك الحسي (<sup>77</sup>)، ولذلك تتضاءل مكانة الفن التشكيلي، ويستحوذ الشعر على مكانة أكبر، لأنه يستطيع في سعيه نحو الله أن يشيد بعظمته وقدرته.

لكن ماذا يقصد هيجل بأن الله المركز الذي تدور حوله تمثلات الفن ، هل يقصد أن الفن تعبير عن الإلهي ؟ وكيف يمكن للفن أن يتناول الإلهي ، وهوليس ضمن موضوعات الفن القابلة لإمكانية التمثيل الحسي هل لأن الإلهي هو موضوع المعرفة المجردة فقط ؟ يمكن الإجابة عن ذلك من خلال تحديد ما يقصده هيجل بالله ، أو الإلهي ، فالله عند هيجل ليس متعالياً عن الوجود والإنسان ، وإنما محايد له ، أي أنه يقول بفكرة وحدة الوجود الوجود الواقع ولذلك فهو يرى أن الروح المتجسد في الواقع

أشرت إليها في الفصل الأول من البحث ، وحاول هيجل أن يربط بين فكرة الله ، وفكرة المطلق لديـه ، فبين \_

Hegel: Aesthetics, p. 175.

<sup>(&</sup>lt;sup>75</sup>) (<sup>76</sup>)

Ibid: p. 175.

<sup>(77)</sup> لمزيد من التفاصيل حول موقف الإسلام من فن التصوير يمكن الرجوع إلى د. عفيف بهنسي (جمالية الفن العربي ) عالم المعرفة الكويت 1979 ص 19 ـ 20 ، أما عن موقف الإسلام من الشعر فيمكن الرجوع إلى كتاب د. سامى مكى العانى : الإسلام والشعر عالم المعرفة الكويت 1983 .

<sup>(\*)</sup> وهـو المذهب القائل بأن الله والطبيعة شيء واحد ، وبأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الالهية ، ومن أبرز القائلين بهذا هو اسبينوزا ، ومن أبرز الدراسات التي قامت بتحليل معنى وحدة الوجود عند هيجل المدراسة التي كتبها Robert C. Whittem في دورية Studies in Hegel تحت عنوان : هيجل بوصفه متوحداً ، أي القائل بوحدة الوجود ، «Hegel as Pantheist» صفحات 134 حتى 164 من الدورية المشار إليها سابقاً .(Tulane Studies in Philosophy, Vol. IX, Tulane Uni., 1960) . وقد استند Whittemore في هذا ، إلى كتابات هيجل اللاهوتية الأولى ، وإلى محاضراته في فلسفة المدين ، فلقد قام هيجل بنقد التصورات التي كانت سابقة عن الله ، وحاول أن يفسر الألوهية على ضوء فلسفته الميتافيزيقية ، فبين أن التفسير اليهودي والمسيحي لله ، يقوم على أساس علاقمة السيد بالعبد التي سبق أن

الفعـلي يعبر عن الإلهي ، إذن يمكن للفن أن يتنـاول الـواقـع الحسي بـوصفـه تعبيـراً عن الإلهي بعد حذف الطابع العرضي والآني منه ، وإبراز الطابع الروحي فيه الذي يعـبر عن الإلهي .

ولذلك بفضل مفهوم وحدة الوجود ، الذي يوحد بين الله والوجود ، نجده يسرى في الطبيعة والوجود - بشكل عام - تعيناً جوهرياً لـالإلهي ، ولذلـك يغدو - الإلهي - في متناول الحدس ويصلح للتمثيل المشخص ، وبذلك يبدأ الملكوت الحقيقي للفن المثالي الذي يصور الجوهر الإلهي - الـذي هو في الحقيقة وحدة وكلية - في الأقسام الموجودة في الوجود ، أي الكثرة الموجودة في الوجود تعبر عن الوحدة والكلية الإلهية ، وهــذا يعني أن الإلهي \_ من خلال تعينه في الواقع الخارجي \_ حاضر في كل ما يقدمه الإنسان وما يحسه ، وعلى هذا يصبح البشر الذين يتحركون بروح الله مثل الرسل والقديسين - في الفن المسيحي \_ موضوعات للفن المثالي ، ويسرى هيجل \_ طبقاً لهذا \_ أن الحياة الإنسانية \_ بـوصفها تعبيراً عن الإلهي ـ تشكـل المادة الحيـة للفن ، والمثـال هـو تعبـيرهـا وتمثيلها (78) . والرسم والنحت ـ بوجه خاص ـ هما اللذان قد أفلحا في تمثيل وجوه مختلفة للإلهي ، مسترشدين بالفكرة السابقة ، مع الـتركيز عـلى إبراز الـطابع الـروحي الكلي في الموضوع ، بمعنى أن الفنان ـ في هذه الفنون ـ يصور الـوجود الحقيقي في ذاته ، بصفته منتسباً إلى ذاته ، وليس في عــلاقاتــه بالــظروف الخارجيــة ، أي أن الفنــان وهــو يصــور القديسين في متاعبهم وآلامهم ، يحافظ على جلالهم الدائم(79) . ولذلك يبدو ما هو خـاص في العمل الفني قــد تحرر من تـأثير العـرضي ، ويتم تمثيل الخصـوصية العينيـة في توافق مع حقيقتها الباطنية ، وكل هذا يستند إلى أن الجانب النبيل والمتميز للنفس الإنسانية هو الجوهر الروحي الأخلاقي ( الإلهي الحقيقي ) ، والإنسان لا يلبي حـاجاتـه الباطنية إلا حين يعزو إلى هذا الجوهر نشاطه الحيى ، وقوة إرادته واهتهاماته(80) .

ويمكن أن نوضح هذا بأنه إذا أراد الفن أن يعبر عن الإلهي ( الأزلي الثابت ) ، من

Hegel: Aesthetics, p. 176. (78)

Ibid: p. 176. (79)

Ibid: p. 179. p. 179. (80)

أن الإنسان هو المطلق المتعين ، بمعنى أن الإنسان المتناهي يبحث عن ذاته في المطلق الالهي السلامتناهي ، وهكذا فإن هيجل و يتفق مع اسبينوزا على أن الوجود أو الجوهر ، يتنمي إلى المطلق وحده ، وكمل شيء آخر تمين لا جوهري للحقيقة الالهية الواحدة : وما العالم المتناهي إلا ظل للكل الروحي ، انظر أيضاً : جيمس كولينز : الله في الفلسفة الحديثة ترجمة فؤاد كامل . مكتبة غريب القاهرة 1973 ، ص 296 \_ 297 .

خلال الإنسان ( المتغير ) ـ بوصفه تعبيراً عن الإلهي طبقاً لمفهوم هيجل عن الإلهي والإنساني ـ الذي يعيش صراعات شتى وتناقضات مختلفة ، وهو أيضاً فردي ، بينا الإلهي كلي ، فلا بد أن نبحث في الحدث أو الأداء ( العمل ) Action ، الذي يكشف عن الطابع المثاني للإنسان ، وذلك من خلال ثلاث نقاط أساسية عند هيجل وهي :

1 ـ الحالة العامة للعالم التي تحتوي على شروط الفعل Action وطبيعته .

2 \_ خصوصية الوضع Situation الفردي للإنسان ، الذي يدخل تعينه على هذه الوحدة الجوهرية للإنسان فروقاً وتوتراً تكون حوافز للحدث .

3 \_ إدراك الوضع عن طريق ذاتية الإنسان ، ورد الفعل الذي ينتهي به الصراع ،
 وتتلاشى الفروق<sup>(81)</sup> .

حالة العالم العامة : The General State of the World : والسؤال الذي يطرح نفسه \_ هنا \_ لماذا يطرح هيجل حالة العالم العامة ؟ وهو بصدد تحليل خصوصية الأشكال الفنية أو الحدث ؟ ، وما هي العلاقة التي تبرر له أن يبدأ من العالم لكي ينتهي إلى السهات الخاصة التي تميز خصوصية الأشكال الفنية ؟

ويمكن الإجابة على ذلك ، من خلال تحليل هيجل نفسه للإنسان ، فهبو يرى أن ذاتية الإنسان ـ التي تحمل في داخلها التعين ـ تندفع إلى العمل لكي تنجز وتحقق ما يعتمل في داخلها ، ولذلك فهي بحاجة إلى العالم المحيط بها الذي يقدم الحقل العام لمنجزاتها وتحقيقاتها ، ولذلك فحين يتحدث هيجل عن حالة العالم ، فإنه يقصد بها الكيفية العامة التي يمكن بها للكلي والجوهري ـ الذي يبين تلاحم الواقعي والروحي في وحدة واحدة ـ أن يصون ذاته ويبقى كها هو(82) .

وهنا يتضح لنا بالتحديد للذا أطلقنا عنوان البحث و الفن والحضارة وحين أردنا أن ندرس فلسفة هيجل الجمالية ، لأن الفن يرتبط بالحضارة على نحو جوهري عند هيجل ، فهو يرى أن الحديث عن المثال في الفن أو الجمال ، يقتضي الحديث عن الإنسان الذي لا يتعين إلا من خلال العالم المحيط به ، ولا يقصد هيجل بالعالم شكلاً مجرداً ، وإنما يقصد العالم المتعين الذي تظهر سهاته في التعليم والعلوم والشعور الديني والحالة المالية والقانون والحياة العائلية ، وكل هذه السهات هي - في حقيقة الأمر - أشكال مختلفة

Ibid: p. 178-179.

Ibid: p. 179. (82)

لروح واحد ، أو مضمون واحد ، نجد فيها تحققات العالم (83) أي أن المقصود بحالة العالم عند هيجل هي كيفية الوجود العام للواقع الروحي للإنسان ، ولذلك فهو يدرسها من خلال وجهة نظر الإنسان ، لأن الروابط الجوهرية المباشرة بين مختلف أوجه الواقع ، ترتبط ببعضها عن طريق الإرادة التي تظهر في المفاهيم الأخلاقية ، والتصورات القانونية ، وهنا تظهر طبيعة الجدل الهيجلي الذي يربط بين الذات والموضوع في وحدة واحدة ، فهيجل يدرس الإنسان عن طريق العالم ، ويدرس العالم أيضاً عن طريق دراسة للإرادة الإنسانية وتحققاتها .

والفنان حين يتناول العالم ، فإنه لا يـطرح الحالـة الكلية للعـالم ، وإنما يبحث عن الحالة الخاصة التي تضفي على العالم الطابع المثـالي ، وبالتـالي تظهـر لنا المثـال في الفن . وهيجل حين يدرس حالة العالم العامة ، فـإنه يبغي من وراء ذلـك ، أن يبين كيف يمكن أن تتوافق الحالة العامة للعالم مع فردية المثال .

ويتحدث هيجل عن حالة العالم العامة من خلال حـديثه عن ثـلاث نقاط رئيسيـة هي :

أ\_ الاستقلال الفردي والعصر البطولي Individual Independence & Heroic أ\_ الاستقلال الفردي والعصر البطولي Age.

ب ـ الطابع النثري للأزمنة الحاضرة . The Reconstitution of Individual جـ اعادة بناء الاستقالات الفردي Independence.

وسنلاحظ في تحليل هيجل لحالة العالم العامة من خلال هذه السهات الثلاث ، أنه لا يتحدث بشكل مجرد ، وإنما يذكر دائماً الأعهال الفنية التي تجسد ما يقوله ، لأنه كها سبق أن أشرت لا يفصل الفن أو المثال عن تحققاته ، ولذلك فهو حين يرى أن المثال وحدة في ذاتها ، فهو لا يقصد أن المثال وحدة شكلية فحسب ، وإنما وحدة محايثة للمضمون ذاته . وهو حين ينظر إلى تعين المثال من منظور الاستقلال ، فهو يقصد أن حالة العالم التي تتوافق مع فردية المثال في العمل الفني - تتبدى في مظهر الاستقلال ، حتى بمكن أن تأخذ شكل المثال المثال المثال في العمل الفني - تتبدى في مظهر الاستقلال ، حتى بمكن أن تأخذ شكل المثال ا

Ibid: p. 179. (83)

Ibid: p.179. (84)

لكن ما هو المقصود من كلمة الاستقلال عند هيجل ؟ هناك منى عام للاستقلال وهو أن الله بوصفه جوهراً في ذاته ، فإنه يُعد مستقلًا ، بينها يكون الفردي الخاص العيني غير مستقل ، بينها يرى هيجل أن الاستقلال الحقيقي يكمن في وحدة الفردي والكلى وتداخلها ، إذ ـ عن طريق هذه الوحدة ـ يحظى الكلى ( العام ) بوجود عيني ويتفرد ، وتجد ذاتية الفردي ( الخاص ) في الكلي ( العام ) أساساً متيناً ومضموناً حقيقياً لـواقعها . وأول نمط لتوضيح علاقة الهوية بين العام والخاص هو نمط الفكر ، ولكن الجانب العام من الفكر لا ينتمي إلى الفن الـذي ينشــد من جهتـه الجـــال(85) . وإذا كــان هيجـــل يستعرض الحالة العامة للعالم ، فإنه لا يستعرض الحالة الراهنة فحسب ، وإنما يستعرض \_ أيضاً \_ العصر القديم الذي يطلق عليه « العصر البطولي The Heroic Age » ليدرس الحالة الراهنة التي وصل إليها الإنسان ، ولكي يقارن بين العصر البطولي والعصر الحديث المعاصر لهيجل ، والحقيقة أن هيجل يحرص دائماً على إضفاء البعد التاريخي والجدلي وهو بصدد دراسة أي موضوع ، وهو حين يقارن بين العصر البطولي والعصر الحديث ، فإنه يناقش العلاقة الضمنية بين الفن والحضارة ، لأن الحالـة العامـة للعالم ، يقصد بها هيجل ، العلاقة المتبادلة بين الفن وأوجه الحضارة المختلفة التي تتمثل في قوانين الدولة ومؤسساتها المختلفة ، وتأثير هذه الأبعاد الحضارية في إرادة الإنسان وتحديد مدى استقلاله . أي أن هيجل يستعرض تاريخ البشر من استقلال الفرد في العصر البطولي ، إلى استقلال الدولة ونثرية الحياة الحديثة ، لكي يستعرض الحالة العامة للعالم ، ولكي يؤكد أن إعادة بناء الاستقلال الفردي هي الأساس الذي يعتمد عليه الفن في تصوير المثال. فالمعروف أن التناقض الرئيسي بين الدولة والفرد، الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل الأول من البحث ، يواجهنا \_ هنا \_ بصورة أخرى (\*) ، ولذلك لا يمكن دراسة الفن والجمال لديه بمعزل عن فلسفته في الحضارة والتاريخ والاغتراب ، ولذلك إذا تساءلنا : لماذا يحرص هيجل على دراسة مدى استقلالية الإنسان ، من خلال الحالة العامة للعالم ، أو الوضع السياسي بشكل عام ؟ فيمكن الإجابة على ذلك ، بأن هيجل يربط بين الفن والحرية ، فاستقلالية الإنسان الفردي تحدد حـريته ، ومن ثم قــدرته عــلى خلق المثال / الجمال في الفن ، ولذلك فحين يتحدث هيجل عن الحالة العامة للعالم ،

Ibid; p. 180. (85)

 <sup>(\*)</sup> ان الحالة العامة للعالم وعلاقة الارادة بالدولة والأخلاق عند هيجل ، هي موضوع كتاب فلسفة الحق أيضاً ،
 حيث ناقش العلاقة بين النية والسلوك وبين الوعي والإرادة .

فإنه يطرح شكلين مختلفين للدولة ، على أساس موقف الفرد من كل منها ، وهو يربط هذا بالفن والمثال ، بمعنى إذا كانت شروط التمثيل الفني تقتضي أن نعبر عها هو أخلاقي وعادل بشكل كلي ( في الدولة ) في شكل فردي ( العمل الفني ) ، والفن يعبر عن الكلي والجوهري من خلال حياة فردية واقعية ، ولذلك فإن حالة العالم العامة الكلية ( الدولة ) التي تعني التنظيم السياسي المستقر تنعكس على الفرد ، فنجد أن حياته محاطة بالأمان ، فالدولة تحمي الملكية ، وهو لا يملك شيئًا خاصاً به سوى آرائه وأفكاره الشخصية ، ولكن في الدولة التي ينعدم فيها التنظيم السياسي ، يرتكز أمان الحياة والحفاظ على الملكية على قوة كل فرد وشجاعته ، فيكون ملزماً بالسهر على وجوده الخاص ، وعلى حماية ما يخصه ، وهذا ما يطلق هيجل عليه اسم العصر البطولي (86) .

والفرق بين العصر البطولي والعصر الحديث هو كالفرق بين الأخلاق اليونانية والأخلاق الرومانية (أو الفرق بين الفضيلة اليونانية (\*) والفضيلة الرومانية ، على أساس أن الفضيلة اليونانية في العصر البطولي كانت هي أساس الأفعال وعلتها ) ، ولقد كان للرومان مؤسساتهم الشرعية المستقرة ، ولذلك كانت تنمحي الشخصية أمام الدولة التي تمثل الغاية الكونية ، وهذا يعني أن الفضيلة الرومانية Virtus تريد ألا يكون المرء رومانيا إلا بصورة مجردة Abstract ولذا نجد أن الفضيلة اليونانية كانت تتميز بالوحدة المباشرة بين الجوهري وبين فردية الميول والنوازع والإرادة ، بحيث تحمل الفردية في داخلها قانون فذاتها ، دون أن تخضع لمحاكمة خارجية ، ولذلك نجد أن الأبطال الاغريق - هم أنفسهم - مؤسسو الدولة . أي أن القانون والنظام ينبع منهم ، وتتبدى للعيان بوصفها من إبداعهم الفردي (87) .

ويذكر هيجل تبجيل القدامي لهيراكليس (\*\*) Herakles بوصفه ممثلاً للأحلاق البطولية للأزمنة القديمة ، ويذكر أيضاً هوميروس Homeros ، وأبطاله ، صحيح أنه كان لهم قائد مشترك ، لكن ما يربط بينهم ليس هو القانون الجامد الثابت الذي يفرض عليهم الطاعة فرضاً ، كما هو الحال عند الرومان والأزمنة الحديثة ، بل هم يتبعون قائدهم من تلقاء أنفسهم ، وبقرارهم الحر ، وهذا ما نجده لدى أبطال الشعر العربي

Ibid: p. 182. (86)

 <sup>(\*)</sup> كلمة الفضيلة اليونانية ذكرها هيجل باليونانية aperń ص 185.

Ibid: pp. 184-185. (87)

<sup>(\*\*)</sup> تروي الأساطير أن هيراكليس أو هرقل هو الطفل الذي أرضعته الربة هيرا ومنحته الخلود ، والكلمة تعني عجد هيرا . انظر أساطير اغريقية د . عبد المعطي شعراوي ص 369 ـ 390 .

القديم ، فالاستقلال لم يكن وقفاً على اليونان وحدهم ، وإنما نجده لدى العرب ، حيث كان الفرد الحريتمتع باستقلال تام ، ولذلك فهو يذكر بجانب أبطال هوميروس ، أبطال الشاهنامة (\*) ، الذي يتمتعون باستقلال تام (88) .

وهذا يعني أن هيجل يرى أن أهم ما يميز الفردية في العصر البطولي هو استقلال الفرد وحريته ومسؤوليته عن جميع أفعاله ، وهذا الفرق بين العصر البطولي والعصر الحديث يرجع إلى الفرق بين حضارتين وثقافتين ، تنتمي كل منها إلى تكوين اجتهاعي واقتصادي مختلف عن الآخر . والذات في العصر البطولي ، هي وحدة كلية ، لا تفصل الإرادة عن الفعل ، ولا تقبل انفصالاً عن نتائج أفعالها وعواقبها ، حتى الذي لم تكن واعية به ، فأوديب Oedipus مثلاً يلتقي وهو في طريقه إلى العراق برجل يقتله بعد شجار معه ، ولم يكن يعلم أنه أبوه ، ومع ذلك يقبل أوديب بكامل إرادته مسؤوليته عن الخطأ الذي ارتكبه دون قصد . فيعاقب نفسه بنفسه ، على قتله أباه وزواجه بأمه ، وهذا التعارض المكن ـ الموجود في الأزمنة الحديثة ويكون مبرراً للسلوك ـ بين النية الذاتية والفعل الموضوعي ، بينا نلاحظ في العصر الحديث ، أن كل إنسان يرد إلى نفسه أو إلى الآخرين الأفعال التي تحت ويكون الفرد واعياً بها وواعياً ـ أيضاً ـ بالظروف التي يقوم فيها فعله ، ويتبراً من أي جزء مما فعله ، لم يكن يعلم به ، وبالتالي لا يسند إلى نفسه إلا فعله ، ويتبراً من أي جزء مما فعله ، لم يكن يعلم به ، وبالتالي لا يسند إلى نفسه إلا كيف يتملص الإنسان الحديث من تبعات الخطأ الذي ارتكبه (88) .

واختلاف مسؤولية الإنسان في العصرين ، ورؤيته لهذه المسؤولية تىرجع إلى رؤية الإنسان الأخلاقية ، فالإنسان في العصر الحديث يحكم على سلوكه على هذا النحو السابق نتيجة لتفسيره للسلوك الأخلاقي بأنه العلم الذاتي بالظروف ، وبالفكرة المتكونة لدى الإنسان عن الخير ونية تحقيقها في أفعاله . أما في العصر البطولي ، فإن الفرد

Hegel: Aesthetics, p. 186.

(88)

Ibid: p. 187.

(89)

<sup>(\*)</sup> الشاهنامة : هي ملحمة فارسية للشاعر الفارسي و الفردوسي » (أبو الكريم منصور) وهو من أكبر شعراء القرن الخامس الهجري ، وقد كتبها سنة 1010 م ، 400 هـ ، ويحاول بها إحياء الروح الفارسية عن طريق سرد أخبارهم وأساطيرهم منذ بدء التاريخ ، وعدد أبياتها يتجاوز الخمسين ألف بيتاً من الشعر . انظر : د. يحيى الحشاب : الشاهنامة للفردوسي : مجلة تواث الإنسانية المجلد الرابع ، العدد السابع ص 500 ـ 530 .

البطولي لا يفصل بين ذاته وبين الكل الأخلاقي ـ الذي هو جزء منه ـ بل يعتبر نفسه أنـه يؤلف وهذا الكل وحدة جوهرية ، بينها الإنسان في العصر الحديث يفصل بين شخصه واهتماماته الفردية وبين الغايبات التي ينشدها الكل، فما يفعله الفرد، يفعله كشخص، ولا يعدنفسه مسؤولًا إلا عن أفعاله ، وليس عن أفعال الكل الجوهري اللذي هو جنزء منه (90) . ومن هنا حدث الفصل بين الأسرة والفرد ، وبين الفرد والدولة ، بينها كان هذا الفصل غير موجود في العصر البطولي حيث كان يقوم الأبناء بالتكفير عن أخطاء الآباء ، وكمان جيل بكامله يكفر عن جريمة فرد واحد ، وكانت الجرائم والأخطاء ضمن الميراث الـذي يورث للأبناء ، وتبدو لنا هذه الإدانة غير معقولة أو مقبولة في عصرنا الراهن . ولكنها كانت مقبولة ، لأن الفرد لم يكن منعزلًا ، وإنما كان عضواً في أسرة أو قبيلة وكان سلوك الأسرة ينطبع على كل فرد من أفرادها ، ولذلك كانت تحيا الأسرة في الفرد ، ويحيا الفرد في الأسرة ، وكمانت الفردية تتوحم مع الكمل الجوهـري الروحي (٥١) . وإذا تـأملنا حـالة الإنسان في العصر البطولي ، وتعبيره عن الجوهري والكلي ، يمكن أن نفسر لجوء الفن إلى اقتباس أشكاله المثالية من العصر البطولي أو الماضي البعيد ، لأنه يجد أن الأبطال يعبرون عن الكلي ، بينها إنسان العصر الحديث غارق في همومه الجزئيــة . ولهذا نــلاحظ أن كثيراً من الأعمال الفنية مقتبسة من بعض الأساطير اليونانية والرومانية (\*) ولكن هذا لا يعني أن الفنان ينقل الماضي كما هو ، فالماضي لا يعنيه في ذاته ، وإنما يعنيه الحاضر ، فالفنان حين يختار الماضي أو العصر البطولي أو الأسطوري ، يريد أن يضفي جواً من العمومية حول الموضوعات التي يتناولها ، وحتى لا يقع في الجزئي والعرضي الموجود في العصر الحــاضر ، الذي يعرفه الناس تمام المعرفة ، وبالتالي يستطيع في الموضوعات التاريخية أن يدخل تعديلات تبدو طبيعية ، ولـذلك فـالفنان الـذي يتحدث عن مـوضوعـات تـاريخيـة أو أسطورية يجد نفسه أقـل تمسكاً بـالجزئي والعـرضي ، ولعل هـذا هو السبب الـذي جعل وليم شكسبير يستمد كثيراً من موضوعاته من أحبار أو قصص قديمة تتحدث عن دولة لم تعرف الاستقرار المنظم ، ولذلك يظهر فيها تأثر قوى الفرد الحية على تصوراته

d: p. 187 (90)

وانجازاته (92)

Ibid: p. 187. (90) Ibid: p. 188. (91)

Ibid: p. 190. (92)

<sup>(\*)</sup> ومثال ذلك بيجاليون لـبرنارد شــو ، وكاليجـولا لألبير كــامي ، وشهرزاد لتــوفيق الحكيم ، فاوست لجــوته ، وأعمال نجيب محفوظ الأولى التي تستلهم الحضارة المصرية القديمة .

ويرى هيجل أن الفرق بين استقلال شخصيات شكسبير واستقلال شخصيات العصر البطولي ، يرجع إلى أن استقلال أغلب أبطال المسرحيات التاريخية لشكسبير يرتكز إلى ثقة شكلية صرفة بالنفس ، بينها استقلال الشخصيات البطولية يرجع إلى المضمون الذي أخذت هذه الشخصيات على عاتقها مهمة تحقيقه . ولذلك فإن الأعهال الفنية التي لا تحاول استلهام الشخصية البطولية واستقلالها ، تبقى باهتة ، ويضرب مثالاً على ذلك بالأعهال الفنية التي تستلهم حالة الحب العذري الريفي و التروبادور (\*) ويرى أن الحب العدري الريفي والضروري والفردية غير موجود ، ولأن الأوضاع العذرية مهها كانت بسيطة وبدائية لا تثير الاهتهام ، لأنه لا توجد لديها أية إمكانية لولادة دوافع للشخصية البطولية ومصطنعة ، وحين قدم جوته رواية شعرية بعنوان هرمان ودورثي & Herman ومصطنعة ، وحين قدم جوته رواية شعرية بعنوان هرمان ودورثي & Dorothea العذري بينها ، وإغا صور المناخ العام الذي كانت تصطرع فيه المصالح الكبرى للثورة الفرنسية و1789 ، واستطاع بذلك أن يتجاوز الطابع الضيق والمحدود للحب العذري ويربطه بين أعظم أحداث العالم وأوسعها نطاقاً .

والحقيقة أن هيجل لا يفرض مجالاً معيناً أو موضوعات معينة على الفنان ، ولكنه يحاول هنا أن يفسر اختيار الفنانين لبعض الموضوعات ، فمثلاً هو يشرح لماذا يختار الفنان \_ أحياناً \_ وسط الأمراء لتقديم شخصياته ؟ لأنه \_ من وجهة نظر هيجل \_ يريد أن يظهر \_ بعمله هذا \_ حرية الإرادة ، التي لا تملك أن تحقق نفسها إلا في تمثيل أوساط الأمراء ، فهذا الاختيار ليس نابعاً من دافع ارستقراطي لدى الفنان ، وإنما لأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات الأخرى ، فإن الحرية لا تظهر لديهم ، لأن حياتهم مرتبطة بالحدود الضيقة المتاحة لهم ، ولذلك يظهرون بمظهر المضطهد المظلوم ، واهواؤهم ومصالحهم تصطدم بضغط الظروف الخارجية التي تتمثل في قوة النظام العام للحكم وقوة القوانين ، وهذا التحدد بالظروف الخارجية يتنافى مع أي استقلال ، ولذلك لم يصورهم الفنانون في أعهاهم الجادة وإنما استخدموا الأمراء ، واستخدموا شخصيات

Hegel: Aesthetics, p. 191.

<sup>(\*)</sup> نوع من الحب العاطفي ، الذي يمتل، بإلشاعرية Idyllic ، ظهر في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ، ويقصد به الحب المذي تبدو فيه أخلاق الفروسية ، انظر د. محمد إساعيل الموافي : المطربادور والحب الرفيع ، مجلة عالم الفكر اللاتينية ، المجلد الحادي عشر 1980 ، ص 101 وما بعدها .

الطبقات الأخر في المسرحيات الهزلية الخفيفة ، وفي الملهاة (الكوميديا) ، لأنه يمكن للأفراد في إطار الكوميديا أن يمنحوا أنفسهم استقلالاً في الإرادة والآراء ، هذا الاستقلال الذي هم محرومون منه في الحياة الواقعية ، ولذلك ينتهي ويتلاشى بمجرد أن ينتهي الوضع الكوميدي (الهزلي) (40) ، ولهذا فحين يكتب شيلر مسرحية خطبة مسينا (4) ، فإنه يصور الشخصية الرئيسية في العمل الفني مستقلة ، ويظهر هذا واضحا حين يهتف دون سيزار (لاحظ أنه أمير) قائلاً لا قاضي فوقي ، بمعنى أنه لا يخضع لأية ضرورة خارجية تحد من استقلاله وحريته . ويرى هيجل أن شكسبير يخرج عن هذه القاعدة ، لأن الأشخاص الشكسبيريين لا ينتمون جميعهم إلى أوساط الأمراء ، ولكن نلاحظ أنه يستخدم التاريخ وعصر الحروب الأهلية الذي تتزعزع فيه الأسس التي عليها يقوم النظام ، وتتراخى فيه الروابط التي تشكلها القوانين ، وهذا ما يضفي على هؤلاء الأشخاص درجة من الاستقلال أوقاد .

وإذا كان هيجل قد بين امكانيات العصر البطولي في الخلق المثالي في الفن ، فإنه عاول أن يبين أيضاً إمكانات العالم المعاصر له ، وهو بالطبع \_ ينظر لحالة العالم المعاصر له من خلال شروطه القانونية والأخلاقية والسياسية ، وهو يرى أن امكانياته في الخلق الفني محدودة للغاية ، لأن الاستقلال الفردي أصبح مجاله محدوداً في العالم العامر ، ولذلك فإن المثال في الأزمنة الحديثة يفتقر إلى المضمون العميق ، لأن مضمون المثال يتحدد بالشروط الثابتة القائمة أصلاً ، بحيث يتركز الاهتمام على الكيفية التي ينظهر بها المضمون لدى الأفراد في ذاتيتهم الباطنية ، وفي أخلاقهم ، وهذا يعني - صراحة - أن هيجل يرى حالة العالم الحاضرة ( وهي كها سبق أن وضحت تعني الشروط الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمجتمع ، وما ينتج عنها من مؤسسات قانونية وشرعية وأخلاقية ) هي التي تحدد المضمون الذي يتحرك الأفراد من خلاله ، أو يعبرون عن وأخلاقية ) هي التي تحدد المضمون الذي يحدد سلوكهم الأخلاقي وبالتالي فإن المثال في الفن الذي يلتزم بالتعبير عن الحالة الراهنة للأزمنة الحديثة ، ينعكس فيه هذا المضمون الضيق والمحدود التعبيرعن استقلال الأفراد (\*\*) ولذلك لا يمكن للفنان الذي يتناول موضوعاً من الأزمنة الحديثة أن يضفي عليه طابعاً من المثالية على القضاة أو الملوك ،

Ibid: p. 192. (94)

Ibid: p. 192. (95)

<sup>(\*)</sup> هي مسرحية تاريخية كتبها شيلر سنة 1803 (Braut Von Messina) .

<sup>(\*\*)</sup> تعتبر هذه القضية هي الأساس الذي بني عليه \_ فيها بعد \_ علم الجهال والنقد الماركسي تحليلاته في الفن ،

لأنهم \_ في الأزمنة الحديثة - لا يمثلون الـذروة العينية للكـل كـما كـان أبـطال العصر الأسطوري ، لأنهم مجرد مراكز مجردة لمؤسسات وطيدة الدعائم محمية بالقوانين والدساتر ، ولم يعد للملك سلطاته في السلم والحرب والقانون ، لأن كل هذا أصبح مشروطاً بالوضع السياسي العام وبالعلاقات مع البلدان الأجنبية ، وبالقانون السياسي (96) ولذلك فإن الذات في الأزمنة الحديثة لا تصور المثال ، لأنه حتى لو صورها الفنان بأنها \_ أحياناً \_ تتصرف بعفوية وتلقائية ، فإنه يعى أن هذه الذات تبقى - مهما فعلت \_ جزءاً من نظام اجتماعي وطيد ، وهي مجرد عضو من أعضائه ، ولها امكانيات محدودة للغاية . ولذلك لا يتصرف الإنسان في العصر الحديث كما كان الإنسان في العصر البطولي بدافع من مصلحة الجهاعة والغاية الكلية لها ، وإنما يتصرف وفق مصلحته الذاتية الخياصة . ورغم أن هذه الذات تنظهر طبيعتها اللامتناهية في القانون والشرائع والأخلاق ، فإن القانون كما هو متجسد في الفرد يبقى محدوداً بمحدودية الفرد نفسه ، بينها كان يشكل الفرد في العصر البطولي تجسيداً كلياً للقانون والأخلاق<sup>(77)</sup> . ولذلك يصبح الفن ضرورة معبرة عن الحاجة إلى إعادة بناء الاستقلال الفردي ، لكي يستعيد الإنسان حريته الفردية واستقـلاله الحي ، والـواقع أن هـذا ما جعـل شيلر وجوتـه يحـاولان أن يستعيدا \_ في أعمالهما \_ الاستقلال الفردي الضائع وسط التعقيدات المسبقة للحياة الحديثة .

<sup>=</sup> حين ربط بين وظيفة الفن ، وبين الواقع الاجتماعي ، الـذي يشكل ـ من وجهة نــظرهم ـ التعبير الايديولوجي والطبقي للفن ، وقد بين لوكاتش في دراساته الجهالية والنقدين ، مـدي استفادته من المفاهيم الهيجيلية ، حيث اتخذ من الفردية كها قدمها هيجل ، أساساً لنظرية الـرواية ، وتحـدث عن أنواع البـطل في العصر الحديث ، في مقابل البطل في العصر البطولي والحديث ، ثم اتخذ من الفردية مرتكزاً فكريـاً للتفرقـة بين الأجناس الأدبية ، على أساس أن الملحمة تعبر عن البطل في العصر البطولي ، أو عن الوحدة مع الكـل الاجتهاعي ، بينها الرواية ( أو النثر ) تعبر عن التناقض ، بين الذاتية الفردية .. والـوجود الاجتهاعي ككل ، على نحو ما عرض هيجل في تحليله .

ويعتبر هذا الجزء ـ في رأي كثير من الباحثين والنقاد ـ من أفضل انجازات هيجل للنظرية الجمالية وفلسفة الفن . لأنه يطرح فيه الأساس الفلسفي للكثير من القضايا التي يرتكز إليها النقد المعاصر مثل:

\_ الواقع الاجتماعي ودوره في تشكيل المثال الفني .

علاقة الأدب بالموروث والأسطورة .

أنواع البطل في العصر الحديث .

\_ سيات الفردية في العصر البطولي .

Hegel: Aesthetics, p. 193.

<sup>(96)</sup> 

Ibid: p. 194,

ويعتمد هيجل في الإجابة على هذا التساؤل على أعيال شيلر المسرحية الأولى ، حيث يرى \_ شيلر \_ أن السبيل لتحقيق الاستقلال الفردي هو التمرد على المجتمع البورجوازي بالذات ، ويظهر هذا في شخصيته (كارل مور) بطل مسرحية اللصوص (التي كتبها سنة 1782)(\*) ، وهو البطل الثائر على النظام القائم ، وعلى الرجال الذين يسيئون استغلال سلطانهم ، فيخرج عن شرعية القانون في سلوكه الإجرامي ، لكي يؤسس بنفسه دولة بطولية جديدة ، وينصب نفسه مقوماً للقانون وينتقم لجميع المظالم (89) .

وتعليق هيجل على هذه المسرحية: انها محاولة فردية، وعديمة الجدوى، وتقود صاحبها إلى الجريمة ـ كها حدث في المسرحية ـ لأنه يحمل في داخل ذاته الظلم والجور اللذين يريد إلغاءهما(وو). بينها استطاع شيلر في مسرحيتي «مؤامرة فييسكي »(\*\*) ودون كارلوس مضموناً جوهرياً، لأنه يجعلهها يكافحان في سبيل تحرر وطنها فييسكي ودون كارلوس مضموناً جوهرياً، لأنه يجعلهها يكافحان في سبيل تحرر وطنها وفي سبيل حرية الإيمان الديني. ويلاحظ هيجل أن المأساة التي تحل بأبطال شيلر تتأتى نتيجة لقوة خارجية تحاربهم وتقهرهم، وقد يكون ذلك نتيجة لتأثره بالدراما الأغريقية. أما كيف يرى جوته إعادة بناء الاستقلال الفردي في أعاله ؟ ففي مسرحية لجوته عنوانها «جوتز فون برليشنجن» (\*\*\*\*\*)، يبين فيها جوته التناقض والتداخل بين فروسية المزمن «جوتز فون برليشنجن» (\*\*\*\*\*)

<sup>(\*)</sup> يصدر شيلر هذه السرحية بعبارة من عبارات أبقراط الطبيب: « ما لا تشفيه الأدوية ، يشفيه الكي ، وما لا يشفيه الكي ، تشفيه النار » ، والمسرحية هي لموحة تصور نفساً عظيمة ذات مواهب من كل نوع ، لكنها ضلت بسبب حماستها غير المنصبطة وصحبة شريرة أفسدتا قلبه ، واستدرجتاه من رذيلة إلى رذيلة ، حتى صار أخيراً على رأس عصابة من القتلة ومشعلي الحراثق ، وغاص في أعهاق الياس ، وهذه الشخصية هي كارل مور وهي الشخصية التي يمكن أن يجبها المرء ويفزع منها في الوقت نفسه ، ومغزى المسرحية هو محاولة إصلاح المجتمع عن طريق تدمير المجتمع ، وتصحيح القانون عن طريق انتهاك القانون . انبطر فريدريش شيلر : المصوص ( 1782 ) ترجمة د. عبد الرحمن بدوي ، المسرح العالمي ، الكويت 1981 ، ص 12 .

Hegel: op. cit., p. 195. (98)

Ibid: p. 195. (99)

<sup>(\*\*)</sup> مسرحية كتبها شيلر سنة 1783 ، وفييسكي اسم أسرة إيطالية ، تآمر أحد أفرادها وهمو يوحنا لويس فييسكي ( 1522 ـ 1574 ) ضد أندريا دوريا قائد أساطيل فرانسوا الأول ، ومن قصة مؤامرته ، استوحى شيلر فكرة مسرحيته .

<sup>(\*\*\*)</sup> مسرحية دون كارلوس Don Carlos التي كتبها سنة 1787 .

<sup>(\*\*\*\*)</sup> هذه المسرحية Götz Von Berlichingen كتبها جوته 1771 ، وأعاد كتابتها سنة 1773 وقد استوحاها \_

البطولي للعصر الوسيط وبين الحياة الحديثة ، فالفارس ـ في هذه المسرحية ـ يريد أن يعيش أخلاق الفرسان واستقلالهم ، ولكن النظام الموجود في الحياة الحديثة يدفع الفارس إلى الخطأ ويتسبب في هلاكه . ويعلل هيجل السبب في ذلك إلى أن الفروسية كانت تتلاءم مع البنية الاقطاعية للعصر الوسيط ، ولكن العصر الحديث لا يسمح بوجود الاستقلال الفردي للفرسان ، وإذا ما أصرت طبقة الفرسان على رفع المظالم وإحقاق العدل ، فإنها تضع نفسها موضع السخرية (1) ، على نحو ما نجده ـ الآن ـ في حياتنا اليومية ، من سخرية الناس ممن يريد إصلاح ما حوله ، تحت عبارة « هل تريد إصلاح الكون » ، أصلح أحوالك أولاً ، وهذا ما عبر عنه سيرفانتس في روايته الرائعة دون كيشوت .

خصوصية الموضع الفردي للإنسان في العصر الحديث: بعد أن درس هيجل الحالة العامة للعالم كها سبق ، يتطرق إلى دراسة خصوصية الوضع الفردي للإنسان ، ويشير ذلك إلى التعارض بين التصورات المختلفة للعالم وبين الأفعال التي تتم في داخل هذا التعارض وهو ما يطلق عليه اسم الوضع The Situation ويمكن القول أن هذا الجزء النابق عن حالة العالم الذي يتحدث فيه هيجل عن الوضع ، بالإضافة إلى الجزء السابق عن حالة العالم العامة ، يمثلان الأساس الحضاري للمثال في الفن عند هيجل ، لأن الوضع الذي يجد الفنان نفسه فيه يجبره على فهم طبيعة الصراعات الإجتماعية . لكي يعبر عن المثال على نحو أوضح وأعمق (2) .

أن الفن حين يحاول أن يصور حالة العالم المثالية ، فهذا يعني أنه يهتم بتمثيل الجوانب الكلية والجوهرية في العالم ، وبالتالي فهو يتعارض مع الواقع الجزئي النثري ، والفن حين يضفي على العالم طابعاً مثالياً Idealisation فهذا يعني أنه يخلصه من العرضي والجزئي ، ويحاول أن يصور الكلي ، هذا الكلي هو حالة الوجود الروحي ، وكما سبق أن بيت أن العالم الذي نعيش فيه هو ما يختص الفن بتمثيله على أساس أنه يمثل الإلهي وطبقاً لمفهوم الإلهي لدى هيجل \_ فإن الإلهي بوصفه وحدة كلية مجردة لا يدرسه الفن ، لأنه موضوع الفكر المجرد ، ولذلك ليس أمام الفن لتمثيل الإلهي أو الجوهري أو الكلي

Ibid; p. 196. (1)

Ibid: p. 196. (2)

جوته من قصة حياة أحد الفرسان الألمان الذين سمى المسرحية باسمه ، وكان يلقب باليمد الحديمدية وهمو
 برليشنجن ( 1480 \_ 1560 ) .

إلا الفردي لأن ما يميز الفردية هو تعينها ، وهي تدين في وجودها ومضمونها الجوهـري إلى الإلهي ( القوى السرمدية الناظمة للعالم )(3) . وإذا كانت العرضية والاعتباطية هي ما تميز الفردية تتعارض مع الجوهري والكلي اللذين هماالسمة المميزة لما هو حقيقي في ذاته ، فإن هيجل حين يبحث عن التعبير الفني للمضمون العيني للمثال فإنه يميز \_ منذ البداية \_ بين الجوهر الكلي ، وبين الأفراد الذين يحققون أشكالًا خصوصية لهذا الجـوهر . ولــذلك ينشأ استخدام هيجل لمصطلح الوضع Situation نتيجة لهذا التعارض الذي أشرنا إليه ، وهـو المحيط أو المجال العـام الذي يـأخذ منـه الفنـان ، لكي يـظهـر اهتــهامــات الــروح ومضمونه ، وهذا الوضع قبل أن يتمثل للفنان في أشكال متعينة تعبر عن الروح يكون حينـذاك مجرد فكـرة ، لم تجد تمثيلهـا العيني ، ويطلق هيجـل على هـذه المرحلة « انعـدام الوضع ، Absence of Situation ، ويقصد به أن الوضع لم يأخذ شكله المتعين ، لأنه يبقى في عمومية الفكر ، ويظهر هذا في الأعمال الفنية التي نجدها في النحت المصري القديم ، والنحت اليوناني القديم أيضاً ، وكذلك يظهر في الفن التشكيلي المسيحي ، وخاصة في التهاثيل واللوحات النصفية ، ويظهر غياب الوضع أو انعدامه في أن الإلهي يصور - هنا - أما كإله متعين ، أو كشخصية مطلقة في ذاتها ، بمعنى أنه لا يصور المرحلة الثانية في الوضع فهي التخلي عن موقف الصمت والسكون لـ دى الفنان ، بحيث يخرج من جموده الداخلي والخارجي ، ويحاول أن يميز الكلِّي في وضع متعين ، ولكنه وضع غير متهايـز في ذاته ، لأنـه غير مشحـون بالتنـاتضا<u>ت</u> وهـذا الوضـع قليل الأهميـة ، لأن الحدث الجاد في العمل الفني ـ عند هيجل ـ هو الحدث الممتلىء بالتعارضات والتناقضات بحيث توجب إلغاء أو تجاوز هذا الحد أو ذاك من حدي الصراع ، وتظهر المرحلة الثانية في التهاثيل اليونانية التي تصور الآلهة في أوضاع بسيطة ليس لها علاقات أو تعارضات مع آخر ، ولهذا تبدو مكتفية بذاتها ، ومثال ذلك من النحت اليوناني الـذي يريـد أن يصور هـدوء الآلهة ، تمثـال فينوس ، وقصـائد بنـدار ( 518 ـ 438 ق . م ) ويظهـر أيضاً في رواية « آلام فرتر » لجوته التي كتبها للتخلص من قلقه الداخــلي(5) . وفي هذه الــرحلة لم يقم تعارض بين تصورات الفنان عن العالم وبين الواقع الفعلي ، أما في المرحلة الثالثة ، يصبح الازدواج والتعارض هما اللذان يشكلان ماهية الوضع بالذات . ويعتقد هيجل أن

Ibid: p. 197.

(3)

Ibid: p. 200.

(4)

Ibid: p. 202

(5)

المرحلة الثالثة هي التي تشكل تعين المثال في الفن بشكل صحيح ، ولذا فهو يرى أن الفن المسرحي يتمتع بقدرة كبيرة على تمثيل الجهال في أعمق حالات تطوره وأكملها ، لأن يستطيع أن يقدم القوى الروحية الكبرى في خلافاتها وتناقضاتها وصراعها ووفاقها ، ولأل الفن المسرحي يقوم - في أساسه - على الصراع ، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ من المؤضوعات الساكنة أو الخالية من مضمون الصراع موضوعاً للتمثيل الفني ، بينها النحت والرسم امكانياتها أقل في تصوير التناقض وصيرورته ، لكن قد يختار - الفنان - لحظة من لحظات الصراع ويثبتها ، ولذلك يرى هيجل أنه لا بد لكل فن أن يراعي امكانياته الخاصة في اختيار موضوعاته (6) .

والصراع Conflict لينسبة يختار منها ثلاثة أشكال رئيسية يختار منها الفنان موضوعاً لتمثيله الفني . وأول هذه الأشكال هو الصراع الذي ينتج عن أوضاع طبيعية ، ويظهر هذا في علاقة الإنسان بالكوارث الطبيعية والمرض ، ويظهر هذا واضحاً في اختيار يوربيدس Euripides لمرض ادمينوس ، والمرض في حد ذاته ليس مصدراً للإلهام في العمل الفني ، ولكن يستخدمه بوربيديس لتصوير الصراع بين الأفراد بسبب المرض ، فالعراف يعلن أن ادميتوس سيموت ما لم ينذر إنسان آخر نفسه بدلاً منه ، وتقبل السسيتا بهذه التضحية ، لتخلص زوجها من الموت ، ولذلك يمكن أن نرى أن هذا الصراع الذي ينشأ نتيجة لكوارث طبيعية يمثل الخلفية ( الأرضية ) التي يتولد عنها التصادم بين الأفراد ، ويرى هيجل أن الشعر الملحمي أصلح من الشعر المسرعي لتصوير هذا الصراع (5) .

وثاني هذه الأشكال هو الصراع الروحي الذي يرتكز على أساس طبيعي ، ويـذكر هيجل ثلاثة أشكال تنتج عن هذا النوع من الصراع الثاني :

أ ـ مثل الصراع بين الورثة في حق وراثة العرش ، فهـو صراع روحي بين الأفـراد نتج عن أساس طبيعي مثل القرابة ، ويتضح هذا في أوديب حين تـرك عرشـه شاغـراً ، فقامت مواجهـة بين أبنيـه وهما اتيـوكلس وبولينسيس ، ابنـا أوديب من أمه جـوكاستـا ، واقتتلا صراعاً على العرش ، إذ تذرع كل منها بحقوقه وصاغ مطالب متاثلة . ونـلاحظ أن العداء بين الأخوين هو نوع من الصراع اتخذه الفن موضوعـاً له عـلى امتداد العصـور

Ibid: p. 204. (6)

Ibid: p. 206. (7)

كافة ، وإن كان قد بدأه قابيل حين قتل أخاه هابيل ، ويظهر هذا الصراع في « الشاهنامة » في ملحمة الفردوس الفارسية ، وفي مسرحية شيلر « خطبة مسينا » ( 1803 ) ، وفي « مكبث » لشكسبير (8) .

ب \_ الصراع بين الأفراد نتيجة الفروق القائمة بين الطبقات الإجتماعية ، فالإنسان منذ أن يولد يجد نفسه مصنفاً ضمن طبقة اجتماعية حاكمة أو محكومة ، وكل طبقة لها تنظيم ضروري يظهر في نوع العمل الذي يؤديه الفرد وأفكاره وثقافته الروحية ، ورغم أن الفرد قد لا يكون له يـد في أن يولـد في طبقة المحكـومين ، إلا أن هـذا يفرض عليه حياة معينة ، لا يستطيع تخطيها ، إلا عن طريق التعليم والمهارة وطريقة التفكير ، ولكن الحاجز الطبيعي يقف حائلًا بينه وبين الطبقة التي يريـد أن يندرج في عـدادها ( ويرى هيجل أن الحب الذي ينشأ بين خادم لا يملك من التعليم والمهارة شيئاً وبين أميرة لها ثقافة روحية عميقة هو حب أخرق ولا معقول ، لأن الفارق بينهما هنا ليس فارق أن كلا منهما ولد لطبقة دون الأخرى ، وإنما الفارق بينهما هو فارق في الاهتمامات والتعليم وتصور الحياة وطريقة التفكير والإحساس ، وهذا ليس حباً ولكنه انجذاب حسى )(<sup>9)</sup> .

جــ الصراع الذي ينتج عن أن يولد الإنسان ضمن فئة مضطهدة من قبل المجتمع. ( مثل الزنوج في المجتمع الأمريكي قديمًا مثلًا ) فلا يتمتع الفرد بـالحريـة ، أو على العكس أن يولمد الفرد ضمن فئة تتمتع بامتيازات كبيرة نتيجة لقوانين وضعية أو أحكام دينية ، فيشعر أنه حربينها هـو\_في الحقيقة \_غـير ذلك ، لأنــه يستمد حـريته من القوانين الوضعية ، ولذلك فإن هذا الفرد لا يتمتع لدى هيجل بما يسمى بالفرد بالمثالي الذي يعبر عن الكلي والجوهري . وقد صور الفن المسرحي بعضاً من هـذه المنازعـات ، لكي يستدر الشفقة والعطف ، ولهذا فإن أرسطو قد حدد للمأساة ( الـتراجيديــا ) هدف إيقاظ الشعور ( التطهير ) Catharsis ، وقد ينتج الصراع أيضاً نتيجة الاستعدادات المزاجية والطبيعية لدى الفرد ، مثل غيرة عطيل في مسرحية شكسبير ، ولكن هذه الأهواء لا تولد المصادمات إلا بقدر ما يقع الأفراد تحت سيطرتها ، وبالتالي يجرهم إلى نزاع عميق وبين الأخرين<sup>(10)</sup>.

وثالث هذه الأشكال الرئيسية من الصراع ، هو الصراع الروحي الذي يـرتكز إلى

Ibid: p. 209.

(8) Ibid: p. 207-208.

(9) (10)Ibid: p. 210.

أساس روحي ، مثل : قد يكون هناك صراع بين الإنسان ونفسه حين يحدث بين حالة وعي الإنسان أثناء إنجاز الفعل عن جهة ، وبين حالة وعيه بعد الفعل من جهة ثانية ، حين تتاح له القدرة على أن يدرك على الوجه الصحيح طبيعة ما فعله ، ومثال ذلك أوديب الذي لم يكن يدري أنه يقتل أباه ، ثم بعد أن عرف أن الذي قتله هو والده ، ومعاقبته لنفسه بعد ذلك ، ومثل أجاكسيوس وهو من الأبطال الأغريق في حرب طروادة ، ابن تالامون ، ملك سالامين ، أصابته لوثة جنون ، فقتل قطعان الأغريق من الماشية ، وهو يحسب أنه يصرع أعدائه ، وحين أدرك غلطته نشب بينه وبين نفسه صراع انتحر على أثره ، وهذا يعني أن السمة الرئيسية لهذه المصادمات تكمن في دخول الإنسان في تناقض مع ذاته ، حين لا يبالي بالأخلاقي والمقدسي(11) .

لكن يمكن أن نتساءل ، لماذا يدكر هيجل كل هذه الموضوعات التي ينجم عنها الصراع الذي يؤلف حقيقة العمل الفني ؟ يذكر هيجل كل هذا ، لأنه قد نسمع الشكوى من بعض الفنانين من صعوبة العثور على مادة مناسبة لبناء ظروف وأوضاع ، ولكن ما يذكره هيجل ـ هو في الحقيقة ـ الشروط الخارجية لتفتح الشخصية ، فالفنان ليس مطالباً بابتكار أوضاع جديدة ، وإنما عليه أن يقدم صياغة جديدة خاصة به لهذه الموضوعات ، لأن المضمون الحقيقي للعمل الفني ـ من وجهة نظر هيجل ـ يكمن في معالجة الفنان للموضوع بحيث يظهر المظهر الأخلاقي والروحي للأحداث بارزاً في تمثيل الأهواء العميقة للشخصية الإنسانية التي تعبر عن ذاتها من خلال هذه الأوضاع . وعلى ذلك يمكن القول ، بأن الأوضاع التي كان الفن يصورها ، إذا كانت ثابتة وساكنة وغير متعينة ؛ فإن هذا ما يحدث في المرحلة الأولى ، ثم تتعين هذه الأوضاع في أفعال بسيطة لا تثير الاهتام وهي المرحلة الثانية ، ثم تصوير الأوضاع بوصفها أفعالاً ، ورد فعل هذه الأفعال المتعارض معها ، وهي المرحلة الثالثة ، حيث يدخل المثال في ملء التعين وملء الحركة (12)

الفعل Action : نصل بعد ذلك إلى الحدث أو الفعل Action الذي يقدم لنا موضوعات الفن ، وفيه يحدد هيجل نقطة البداية للعمل الفني ، فحين يتناول الفن فرداً معيناً ، فمن أين تكون نقطة البداية ، هل تكون من جملة الظروف والأفعال والمصائر التي تشكل تكوين الفرد ؟ أم من اختيار موقف واحد يعبر عن الماهية الفعلية لهذا الفرد ؟

Ibid: p. 211. (11)

Ibid: p. 215-216. (12)

ويسرى هيجل أن البداية في الفن تسرجع إلى تمثيل الفعيل (مصدر مسوضوعات الفن) ، بوصفه حركة شاملة تتألف من فعل ورد فعل وحل للتناقض وقهر للاغتراب ، ويظهر هذا في الشعر الذي يستوعب كل هذا ، بينها الفنون الأخرى تستوعب لحظة واحدة من لحظات الفعل الفعل الفعل ذو طبيعة روحية ، ولهذا تجد في التعبير الروحي في اللغة أعظم تمثيل ، ويظهر هذا واضحاً في الألياذة ، حين يبدأ هوميروس بالحديث عن غضب آخيل Achileus ، مباشرة ، دون أن يتوقف عند الأحداث السابقة وسيرة حياة البطل ، ويجعلنا نشهد في الحال النزاع ويفلح في إثارة اهتهامنا ، حتى بما لا يقوله ، بما يشكل خلفية لوحته .

ولكن قد يسود الاعتقاد بأن الحدث أو الفعل يتنوع إلى ما لا نهاية ، لكن الأحداث التي هي قد تصلح للتمثيل الفني محدودة ، لأن الفن لا يهتم إلا بالأحداث التي تستوجبها الفكرة . ولذلك يمكن أن نميز في الفعل من حيث هو مصدر موضوعات الفن ثلاث نقاط رئيسية :

أ ـ القوى العامة التي تشكل المضمون والهدف الأساسيين اللذين يحفزان على الفعل .

ب ـ تحريك هذه القوى من قبل الفرد الفاعل .

جـ ـ اللقاء بين القوى العامة للفعل والأفراد الفاعلين في الشخصية (13) .

وبالنسبة للقوى العامة The Universal Powers التي ينبغي أن تظهر بمظهر المثال العيني ، فرغم تعارضها فيها بينها ، فلا بد أن تشتمل - هي ذاتها - على شيء ما جوهري ، ويظهر هذا في موضوعات الفن الكبرى مثل الأسرة والوطن والدولة ، ولذلك لا بد أن تكون هذه القوى جوهرية ، وإيجابية حتى ينبغي أن تشكل المضمون الحقيقي للفعل المثالي . ولكن هذه القوى لا ينبغي أن تمثل في عموميتها ، وإنما يقتضي تمثيلها الكامل أن تأخذ شكل أفراد مستقلين ، لأنها إذا كانت عامة ، فإنها تبقى كأفكار وتصورات مجردة لا تمت بصلة إلى مضهار الفن ، ولذلك فإن القوى العامة تتجسد في الأفراد الفاعلين . وهذه الفكرة وثيقة الصلة بما سبق أن طرحناه من ضرورة تجسد الإلهي وتعينه ، في الأفراد المستقلين المنقسمين ، لأن الإلهي وحدة كلية غير منقسمة ، ولا يتجسد خارجياً تماماً إلا بالنسبة للإنسان ، ولذلك يقيم هيجل وحدة بينها ، ولذلك يتجسد خارجياً تماماً إلا بالنسبة للإنسان ، ولذلك يقيم هيجل وحدة بينها ، ولذلك

Ibid: pp. 219- 220. (13)

تتداخل لدى هوميروس أفعال الآلهة وأفعال البشر ، ففي الألياذة ، حين يشاء آخيل أن يشهر سيفه على أجاممنون ، تظهر أثينا خلفه وتمسك به من ضفيرته الذهبية ، وقد عبر جوته عن هذا \_ أيضاً \_ في مسرحية « أفيجينيا في توريدا » . حين تصبح أفيجينيا آلهة لا تؤمن إلا بالحقيقة التي تحملها في داخلها ، والتي تكمن في النفس البشرية .

ويستخدم هيجل في التعبير عن ذلك كلمة يونانية هي πάθοσ الأفراد الفاعلون الذين يعبرون عن القوى العامة ، وهذه الكلمة التي نقترح ترجمتها بالمعاناة Pathos وهي تشكل للذي هيجل المركز الحقيقي للفن ومضاره الحق ، وعن طريقها يؤثر العمل الفني في الممتلقى ، لأنه يحرك فيه وتراً يحمله كل إنسان في صدره . وحتى الفنان حين يستخدم المنظر الطبيعي ، فإنه يستخدمه بطريقة رمزية ، لأنها تطلق المعاناة وهي الموضوع الحقيقي للتمثيل الفني ، ويميز هيجل بين الباثوس أو Passion (۱۹۹۵) موضوع الفن ، وبين التقوى موضوع الدين ، ولذلك قد يرى البعض إمكانية استخدام الفن لإثارة الشعور الديني ، ولكن على الفن حين يطرق مضار الدين أن يتحاشى ويتجنب ما لا يدخل في نطاقه ، حتى لا يقوم الفنان بإخضاع المعتقدات الدينية للتأويل . لأن الإلهي الذي ينطوي عليه الدين هو القوى الأخلاقية الخاصة ، بينما الإلهي الذي ينطوي عليه الذي يتجسد في الأفراد الفاعلين ، والبائوس ألذي ينطوي عليه الفن هو القوى العملية التي تتجسد في الأفراد الفاعلين ، والبائوس وطبقاً لمعاز البائوس هذا ، فإن هيجل يرى أن جوته أقل معاناة من شيلر ، لأن شيلر وطبقاً لمعاناته بإسهاب كبير وباندفاع أكثر . وإذا أردنا أن نبين الطابع العيني للبائوس يعبر عن معاناته بإسهاب كبير وباندفاع أكثر . وإذا أردنا أن نبين الطابع العيني للبائوس

<sup>(\*)</sup> سبق لأرسطو أن استخدم هذه الكلمة في كتابه فن الشعر ، حين بين أن أجزاء الحبكة ثلاثة هي : و التحول والتعرف والبائوس » ص 123 من ترجمة د. إبراهيم حمادة لفن الشعر ، وقد ترجمها د. إبراهيم حمادة بالمعاناة المستشفقة ، ويعلل ذلك بقوله ، كان يمكن الاكتفاء بكلمة و المعاناة » في مقابل كلمة و Pathos » ، إلا أنني أثرت إضافة صفة و المستشفق » ، أي التي تثير الإشفاق تمييزاً عن المعاناة التي يمكن أن يكابدها من يستحقها . أما د. شكري عياد في ترجمته لفن الشعر لأرسطو ، فهو يترجم هذا المصطلح بكلمة التأثير فيقول : وأما التأثير Pathos فهو فعل يتضمن الموت والعذاب ، كأفعال الموت على المسرح . . » انظر د. شكري عياد : ترجمة فن الشعر لأرسطو ص 74 .

<sup>(14)</sup> يرفض هيجل ترجمة كلمة Pathos بالهوى أو العاطفة المشبوهة Passion لأنها قد تعني الضعف والتخاذل ، بينها يقصد هيجل من هذه الكلمة معنى عاماً وهو أقرب للمعاناة ، لأنها كها يقبول : « قوة من النفس ، ومشروعة في ذاتها ، ومضمونها الأساسي هو العقلانية والارادة الحرة » . ولذلك يعرفها ميور Mure في كتابه (The Philosophy of Hegel, London, p. 192).

بأنها العاطفة المشبوبة التي تتجه نحو هدف أخلاقي يملؤها .

فلا بد أن ندرس الشخصية (15) .

فالشخصية هي المركب الذي يجمع بين القوى العامة للفعل الجوهرية ، وبين الأفراد الفاعلين ، وتعني الشخصية \_ هنا \_ تلك الكلية التي تظهر في الإنسان الذي يعبر في روحانيته العينية عن الباثوس (16) ولذلك تغدو الشخصية هي المركز الحقيقي للتمثيل الفني المثالي ، لأنه يجتمع فيه كافة المظاهر التي سبق أن شرحناها ، وهي تعبر عن الفكرة من حيث هي مثال ، وتتبدى الشخصية في ثلاثة وجوه :

أولها: الشخصية التي تتبدى كفردية شاملة ، بمعنى أن الشخصية رغم أنها ذات وحدة كلية تجتمع فيها خصائص وسهات شتى ، إلا أنها مطالبة بتأكيد ذاتها وسط هذا الغنى من خلال التعيين والتحديد ، وإذا لم تتعين الشخصية الكلية في سهات وخصائص معينة ، فإنها تبقى كها هي ذاتاً منغلقة على نفسها ، ويتضح هذا في تقديم هوميروس لبطله آخيل ، فليس هو بطلاً قوياً فحسب ، بحيث تبرز القوة سهاته الكلية فقط ، وإنما قوته لا تنفي وجود سجايا أخرى وسهات إنسانية أصيلة إلى جانب قوته ، وهوميروس يكشف ـ للمتلقي ـ عن سهات أخيل وصفاته عن طريق وضعه في أوضاع ومواقف بالغة التنوع مثل وضعه في صراعه مع أجاممنون (٢٥). ولذلك يحرص هوميروس على أن يقدم أبطالاً لا يعبرون عن سمة منفردة من سهات الشخصية الإنسانية ، وإنما تجتمع ـ في أبطالة ـ صفات وسجايا عديدة ، ولكن هذا الغني في صفات وأشكال الشخصية ، لا بد أن يظهر بمظهر ما بحيث يشكل كلاً واحداً غير قابل للإنقسام ، أي يظهر في فرد واحد . ويسرى هيجل أن الشعر الملحمي هو المهيأ أكثر من غيره من أنواع الشعر مثل الشعر ويسرى والغنائي لتمثيل هذه الشخصيات الكاملة (١٤٥) .

وثانيها: رغم هذا الثراء في الشخصية الإنسانية ، فإن الفنان يركز على سجية واحدة ، تكون بمثابة سمة رئيسية تدفع الفرد إلى الفعل ، ففي النحت تبرز للعيان التعدد الباطني لأشكال الشخصية وسهاتها ، ورغم هذا يختار الفنان واحداً من الأشكال المتعددة ليبرزها ، كها هي شخصية « روميو » في مسرحية « روميو وجولييت » لشكسبير ، حيث نجد أن الحب هو العاطفة الحاسية الرئيسية التي تدفع روميو إلى الفعل ، رغم وجود

Hegel: op. cit., p. 232-233. (15)

Ibid: p. 236. (16)

Ibid: p. 237. (17)

Ibid: p. 238. (18)

أبعاد أخرى لشخصيته تظهر في علاقته بأهله ، واصدقائه ، وتظهر أبعاداً مختلفة له - أيضاً حين يتعامل مع الراهب ، ورغم المواقف المختلفة التي يـواجهها كـل من روميو وجولييت ، إلا أنهما يحافظان على عاطفة الحب الواسعة والعميقة ، ولذلك يحق لجولييت أن تقول لروميو : كلها أعطيت ملكت أكثر . ولذلك لا بد للمعاناة أن تعبر عن الحالة الداخلية للنفس الممتلئة بالقدرة على مـواجهة جميع الأوضاع والـظروف . ويظهر غنى النفس الداخلي في الشعر الغنائي (19) .

وعبقرية الفنان تظهر حين يركز على جانب معين من شخصية الإنسان ، يشتق منه جميع الجوانب الأخرى للإنسان كلها . وهنا قد تبدو العبقرية متناقضة مع ملكة الفهم ، التي ترى في هذا الجانب الواحد رؤية أحادية ، ولكن هذا التناقض يرجع إلى منطق الشخصية ذاتها ، ذلك لأن مصير الإنسان يكمن ليس في جملة التناقض المتعدد فحسب ، بل في تحمله هذا التناقض - الخير والشر في شخصية الإنسان - مع بقائه معادلاً لذاته ومخلصاً لها على الدوام . وحين لا يخلق الفن إنساناً وكياناً من هذا النوع ، فإن شتى العناصر التي يتألف منها الإنسان تنفصل ويبقى الإنسان في وضع يتميز بغياب الأفكار والمشاعر (20) . ولذلك فإن ما يميز الفردية في الفن أنها لا متناهية ، وإلهية ، لأنه يقدم ننا الفردية في وحدة مع ذاتها ، رغم تناقضها ، ولذلك تنبع الشخصية من تداخل العام مع خصوصية الفرد ، ولهذا فإن الفن الحديث - من وجهة نظر هيجل - جدير بالنقد والتحليل - لأنه يحرص على تقديم الشخصية من خلال هذا التداخل ، لتصوير وحدتها الذاتية التي لا تقبل الانقسام أو الانحلال(21) وهذه الوحدة بين العام والخاص تعرف بنظرية النمط Type في علم الجهال والمعاصر .

وثالثها: تبدو الشخصية أحياناً في كتابات وأعمال بعض الكتاب ، وكأنها شخصية غامضة تسيطر عليها الأشباح والشياطين ، ويزعم البعض أن غموض الشخصية يرجع إلى غموض حقيقة يتعذر فك لغزها ، ولا يمكن إدراكها ، ويرد هيجل على هذا التصور للشخصية ، بأن هذه الشخصيات الغامضة هي التي ينبغي أن تطرد من مملكة الفن ، إذ لا شيء في هذه المملكة غامض ، بل كل شيء فيها واضح وشفاف والأعمال الفنية التي تصور الشخصية غامضة تجر الفن بشكل عام ، والشعر بشكل خاص إلى مناطق ضبابية

Ibid: p. 239. (19)

Ibid: pp. 239-240 (20)

Ibid: p. 242. (21)

وباطلة وخاوية . ولهذا فإن الشخصية المثالية عند هيجل هي التي تركز حماسها على اهتهامات واقعية تحافظ فيها هذه الشخصية على ذاتها . فهاملت ـ مثلاً ـ رغم أنه شخصية مترددة ، نجد أن شكسبير قد حافظ على وحدته ، لأن تردده كان يتمحور حول الكيفية التي يستطيع بها أن يفعل ما ينوي القيام به .

وليست شخصيات شكسبير غامضة ، لأنه حافظ على وحدتها ، حتى من منظور عظمتها الشخصية الصرف ، وصلابة إرادتها في الشر(22) .

التعين الخارجي للمثال: بينت فيها سبق أن المثال يجب أن تدب فيه حركة تؤدي إلى قيام تعارض فيه ، ومن خلال حدي هذا التعارض ينشأ الفعل . ويمكن هنا أن نتساءل: كيف يمكن أن يصبح العالم الخارجي موضوعاً للتمثيل الفني ؟ وإذا كنت قد أوضحت - فيها سبق - أن الفردية الإنسانية (الشخصية) هي التي تمثل المثال أو الفكرة ، فإن الإنسان - أيضاً - يحيا حياة عينية خارجية ، بمعني أن العالم الخارجي هو المحيط الذي يتحرك فيه الإنسان ، رغم أن الإنسان يتميز ويختلف عن العالم الخارجي ، لكي يكون على اتصال بذاته ، دون أن يفقد اتصاله بالعالم الخارجي (23) .

والحقيقة أن علاقة الإنسان بالعالم الخارجي معقدة ومتشابكة ، فالإنسان يعيش في ظروف طبيعية مثل المكان والمناخ ، وهو يستخدم الطبيعة لإشباع حاجاته مثل المأكل والملبس والمسكن وغيرها ، ثم أن الإنسان يستخدم العالم الخارجي بطريقة خاصة تظهر في اختراع الأدوات والمساكن والعربات ، وتطور طريقة الطهي والأكل ، هذا بالإضافة إلى أن الإنسان يعيش في علاقات روحية ، لها وجود خارجي يتمثل في أشكال الأسرة والحياة السياسية والإجتهاعية (24) . ولا يعني التعبير عن الجوهري والروحي في الإنسان ، أن نختزل كل هذا الواقع العيني ، ونصور الإنسان وهو مستغرق بصورة دائمة في تأمل السياء ، فليس هذا هو المقصود ، بالمثال في الفن عند هيجل ، لأن هذا يعني اللاتعين ، بينها يعني هيجل ـ هنا ـ أن الإنسان ـ ذلك المركز الحقيقي للمثال عند هيجل ـ يحيا ويتحرك في مكان ، ويتتمي إلى عصر معين ، أي أنه يمثل الحاضر واللاتناهي الفرديين، وهنا ينشأ التعارض الذي يريد الفن أن يصوره بين الحياة الإنسانية والمحيط الخارجي ، أي أن الفن يصور النشاط الإنساني الذي ينتج عن احتكاكه بالمحيط الخارجي .

Ibid: p. 243. (22)

Ibid: p. 244. (23)

Ibid: p. 245. (24)

أي أن الاتصال الذي يحدث بين الإنسان ككلية ذاتية متميزة ، وبين العالم الخارجي هو الذي ينشىء الواقع العيني ، الذي يشكل مضمون الفن(\*) .

ويمكن أن نتساءل هنا : م هو الشكل الذي يستطيع الفن أن يقدم من خلالـه تمثيلًا مثالياً عن الخارج في قلب الكلية الإنسانية ؟

ولكي يجيب هيجل على هذا التساؤل فإنه يناقش ثلاث قضايا رئيسية :

أ\_ الأشياء الخارجية الخالصة التجريد بما هي كذلك As Such مثـل المكـان والزمان واللون ـ التي تتطلب تمثيلًا فنياً .

ب ـ الواقع الخارجي الماثـل في واقعه العيني ، الـذي يتطلب أن يتحقق في العمـل الفني توافقاً بين هذا الواقع وبين ذاتية الإنسان المتصلة بمحيطها الخارجي .

جــأن العمل الفني يخلق من أجل المتعة الحدسية لدى الجمهور (<sup>25)</sup> .

(أ) وبالنسبة للقضية الأولى، أي الشكل الفني الخارجي المجرد، نجد أن العمل الفني يضفي على مضمون المثال الشكل العيني للواقع ، لأنه يمثله في شكل الوجود الخارجي ويثبته من خلال المادة المحسوسة ، لكي يخلق عالمًا مرئياً للعين ، ومسموعاً للأذن وهو عالم الفن .

والفن حين يستخدم الطبيعة الخارجية ، فإنه يظهر نفس التعينات التي تظهر في الجهال الطبيعي - التي سبقت الإشارة إليها عند معرض حديثنا عن الجهال الطبيعي - مشل التناظم والتهاثل ، ولكن الفن يستخدم هذه السهات - التناظم والتهاثل - بأشكال مختلفة عن الموجودة بها في الجهال الطبيعي ، بحيث تفصح عن الجوانب الروحية والوحدة العميقة في العمل الفني . بمعنى أن التناظم والتهاثل كها هما في الجهال الطبيعي يعجزان عن استيعاب طبيعة العمل الفني حتى خارجياً ، لأن لهما طابعاً مجرداً ، لا يفصح عن الجوانب العميقة . فمثلاً قطعة البلور النقية لها أوجه متناظمة ، أي وحدة تتكرر ، وأوجه متهاثلة أي متناظرة أي وحدتين أن هناك تنوب كل منها الأخرى في التكرار ، لا

<sup>(\*)</sup> استفادت الاتجاهات الواقعية في الفن من رؤى هيجل هذه في تفسير العمل الفني ، كانعكاس عن العالم Writer and Critic الخارجي ، وقد عبر لوكاتش عن مقولة الانعكاس Reflection في كتابه الكاتب والناقد الخارجي وقد عبر لوكاتش عن مقولة يرجع إلى أفلاطون وأرسطو أيضاً . انظر حول الاتجاهات الواقعية في الفن :

J.P. Sterm: On Realism. R. & K.P., London, 1973.

Hegel: Aesthetics, p. 246.

تعبر عن الداخل العميق ، بينها يمكن استخدام التناظم والتهاثل في بعض الفنون مثل الموسيقى .. مثلاً .. حيث يحدث تكرار متتابع لبعض الألحان بأشكال مختلفة ، وكها نجد أيضاً .. في فن العهارة ، الذي يتخذ من التناظم والتهاثل التعين الأساسي له ، ويرجع هذا إلى أن طبيعة فن العهارة .. نفسه - تهدف إلى اعطاء شكل فني لمحيط الروح الخارجي اللاعضوي ، ولذلك فإن الأساس الذي يقوم عليه العمل الفني المعهاري هو استخدام والنوافذ (26) ولذلك يمكن القول أن قوانين التناظم والتهاثل تلاثم الشكل الخارجي ، على أساس أن تطبيقها يتيح لملكة الفهم أن تعانق وتستوعب المجموع بيسر وسرعة ، وهذا لا يعني أن فن العهارة هو أقرب للجهال الطبيعي منه للجهال الفني ، لأنه يسرتكز إلى أسس مشل التناظم والتهاثل ، لأن هناك علاقات رمزية تقوم بين الأشكال المعهارية وبين المضمون الروحي ، بحيث تبدو كأنها - أي الأشكال المعهارية - مقره الخارجي .

ويخضع - أيضاً - فن تنسيق الحدائق والبساتين لقوانين التناظم والتهائل ، ويخضع ايضاً لقوانين أخرى مثل التنوع واللاتناظم التي يضفيها الإنسان بروحه على تنسيق الحدائق والبساتين . وهذا يعني أن التناظم والتهائل ليسا وفقاً على الجهال الطبيعي ، وإنما نجدهما أيضاً في فن الرسم والهندسة المعهارية والموسيقى ، ولكنها يختلفان في الشكل والمضمون عن الشكل الذي يوجدان به في الطبيعة . ففي الشعر والموسيقى ، فإن انتظام الوزن يعطي اللاتعين شكلا ، ويسيطر الموسيقي والشاعر على أي شطط في العمل الفني عن طريق تعيين ما يتكرر على فترات منتظمة ، ويظهر هذا في الموسيقى حين يتكرر الصوت على مسافات منتظمة أو متهائلة (27) . أي أنه في العمل الفني نجد أن التناظم يمد سلطانه إلى حد التغلغل في المضمون الحي للتمثيل ، فالمطلوب من أي عمل فني ملحمي أو درامي \_ يتألف من تقسيات وتفريعات محددة \_ إعطاء كل قسم مساحة شبه متساوية ، كذلك الحال في اللوحات الفنية ، لا بد أن يحافظ الفنان على نسب معينة في اللوحة ، وذلك حتى يأخذ المضمون الأساسي حجمه الرئيسي في العمل الفني . والفرق بين استخدام التناظم والتهائل بين الطبيعة والعمل الفني ، إنها ينطبقان \_ في الطبيعة - بين الحجم والكم ، بينها \_ في العمل الفني \_ يرفض الفنان سيطرة الشروط الكمية ، ولذلك كلها نبذ الفنان الخارج ، فإنه ينبذ أيضاً \_ في طريقة تعبره \_ إعتهاده على التناظم ولذلك كلها نبذ الفنان الخارج ، فإنه ينبذ أيضاً \_ في طريقة تعبره \_ إعتهاده على التناظم ولذلك كلها نبذ الفنان الخارج ، فإنه ينبذ أيضاً \_ في طريقة تعبره \_ إعتهاده على التناظم ولذلك كلها نبذ الفنان الخارج ، فإنه ينبذ أيضاً \_ في طريقة تعبره \_ إعتهاده على التناظم ولذلك كلها نبذ الفنان الخارج ، فإنه ينبذ أيضاً \_ في طريقة تعبره \_ إعتهاده على التناظم

Ibid: p. 248. (26)

Ibid: p. 250. (27)

بشكل رئيسي ، وحينذاك يركز الفنان على التساوي والائتلاف The Harmony والمقصود به التركيز على الفوارق النوعية ، بهدف التوفيق بينها ، بدلاً من أن تبقى في حالة تعارض أبدي ، ويظهر هذا في الموسيقى والفن التشكيلي ، حين يسعى الفنان إلى التوفيق بين الألحان الموسيقية والألوان التي قد تبدو متنافرة فيها بينها (82) . ولذلك لا بد أن يتجاوز الفن الطبيعة الخارجية كها هي ، لكي يعبر عن التوافق بين المشال العيني وواقعه الخارجي ، لأنه ليس هناك إنفصال بين الكلية الذاتية المحايثة للإنسان ، وحالاته وأعهاقه وبين الموضوعي .

(ب) ويمكن للفن أن يعبر عن التوافق بين الإنسان ومحيطه الخارجي من خلال ثلاثة أشكال ، سأذكرها بالترتيب : أولها : أما أن يعبر الفن عن وحدة الذاتية الباطنية والموضوعية الخارجية على أنه توافق في ذاته ، بحيث يصور الرابطة الحميمة التي تربط الإنسان بمحيطه الخارجي ، والمثال على ذلك نجـده في أبطال المـلاحم ، الذين يقـدمون من خيلال تساو خفي وائتبلاف يجعلان من البذاتية والمحيط الخيارجي كبلا واحداً لا ينفصل ، وكذلك العربي لا سبيل إلى فهمه إلا إذا وضعناه في وسطه الخارجي ، أي بين نجومه وصحاريه القاحلة ، وخيامه وخيوله (29) ، فهو لا يشعر أنه في بيته إلا في ذلك المناخ في تلك المنطقة من العالم(\*). وثنانيها: أما أن ينظر للمحيط الخنارجي على أنه نتيجة لنشاط الإنسان ، أي أنه منبثق عن جهد الإنسان ، نتيجة لاستخدام الطبيعة من قِبل الإنسان بحيث يشبع بها حاجاته ، ولا يجعل نفسه تابعاً لها ، وإنما يقدم الفن هنا تساوياً بين الطبيعة ومهارة الإنسان الروحية ، وقد حاول الفن أن يعبر عن هذا في « العصر الذهبي » ، حيث كانت توفر الطبيعة لـ لإنسان جميع الحاجات التي يمكن أن يحتاجها ، دون أن تكون لديه أهواء أو نوازع قد تبدو لنا أنها تتعارض مع النبل الإنساني ، ولكن الإنسان الكامل ، لا بد أن تكون لديه نوازع واستعدادات من منزله أسمى بحيث لا يستطيع أن يكتفي بالحاجات التي توفرها الطبيعة لـه ، وقد أدى ـ عـدم اكتفاء الإنسان بما تمنحه إياه الطبيعة \_ إلى ظهور الحضارة الصناعية التي تتداخل فيها الاهتهامات تداخلًا معقداً ، ويتجرد كل فرد من استقلاله ، ويـزج به في عـلاقات تبعيــة

Ibid: pp. 250-251. (28)

Ibid; p. 255. (29)

 <sup>(\*)</sup> هذه هي الصورة التي كانت شائعة عن العربي ابان عصر هيجل ، والشعر العربي القديم يقدم أصدق تعبير
عن الرابطة الحميمة بين الإنسان العربي وبيئته وعميطه الخارجي ، وربما يصدق وصف هيجل على العرب في
الحجاز قدياً ولكن في العراق والكوفة فإن الوضع مختلف .

حيال الآخرين ، ويرى هيجل أن هناك صورة ثالثة بين العصر الذهبي الـذي تمنح الطبيعة للإنسان احتياجاته ، وبين الحضارة الصناعية وهي تنظيمات المجتمع البورجوازي المعقدة ، وهي صورة ( العصر البطولي » ، وهو أنسب العصور للتعبير الفني المثالي عن الطبيعة بوصفها نتاجاً لنشاط الإنسان(30) ، لأن العصر البطولي لا يعرف افتقار العصر اللذهبي إلى الاهتهامات الروحية بل يسمو فوق ذلك إلى اهتهامات وغايات أعمق ، وتكون حاجات الأفراد \_ في هذا العصر \_ من صنع الإنسان ، فالأبطال يصنعون كل شيء يحتاجون إليه ، حتى الأدوات التي يستخدمونها مثل المحراث وأسلحة الـدفاع . وهذا يعني أن الإنسان يشعر في العصر البطولي بأن كل ما يستخدمه وكل ما يحيط به يـأتي من نفسه ، وأن جميع الأشياء الخارجية له ومنه ، ولا تأتيه من مصدر غريب . والإنسان حين يعمل في تجهيز المواد والأدوات فإنه يشعر بالرضا رغم المجهود الذي يبذله . وثالثها : أن هذا العالم المنبثق عن الروح الإنساني هو كلية موضوعية ، يجب على الأفراد الذين يتحركون في هذا العالم أن يبقوا على توافق دائم معه ، ويقصد هيجل بالمحيط الروحي للعالم ، الدين والقانون والعرف ونظم الأسرة والدولة أي المؤسسات الإجتهاعية والسياسية . بمعنى أن العالم الخارجي الذي يظهر كنتاج لنشاط الإنسان لا يلبي الحاجات المادية لـلإنسان فحسب ، وإنمـا يلبي اهتهامـات الروح أيضـاً ، أي أن اهتهامـات الروح تتجسد في الواقع الخارجي من خلال الأخلاق والعادات والأعراف(31) .

(ج) الجانب الخارجي من العمل الفني المثالي في علاقته بالجمهور: عن العمل الفني - من وجهة نظر هيجل - لا يوجد من أجل ذاته ، وإنما يوجد من أجل جمهور يتأمله ويستمتع به ، فالممثلون حين يمثلون مسرحية ما ، فإنهم لا يتكلمون فيها بينهم ، وإنما يتكلمون من أجل الجمهور ، ولذلك يقيم العمل الفني - أياً كان نوعه - حواراً مع من يتلقاه (32) . وإذا كان هيجل يطالب بالتوافق بين شخصيات العمل الفني ، وبين محيطها الخارجي ، فإنه يطالب - أيضاً - بالتوافق ذاته بين العمل الفني وبين الجمهور ، لأن الفنان - قبل كل شيء - هو واحد من هذا الجمهور ، وهو ينتمي لعصر معين ، وحضارة الفنان - قبل كل شيء - هو واحد من هذا الجمهور ، وهو ينتمي لعصر معين ، وحضارة عينار موضوعات تباريخية ، ماضية ، لأنه يلجأ إلى هذا - من وجهة نظر هيجل - لكي يتحرر من التأثير المباشر للحاضر ، ولكي يضفي على الموضوع الذي يتناوله طابعاً من

Ibid: pp. 256- 257. (30)

Ibid: p. 263. (31)

Ibid: p. 264. (32)

العمومية لا يستغني الفن عنه (قد) . ويتساءل هيجل : هل المطلوب من الفنان أن ينسى عصره تماماً ، لكي يركز انتباهه على الماضي وحياته الواقعية ، بحيث يشكل عمله صورة أمينة عن الماضي ؟ أم أن المطلوب منه أن يهتم بحاضر أمته ، وأن يصوغ عمله وفق خصائص عصره وقضايا أمته ؟ بمعنى هل ينبغي أن يصور الفنان العمل الفني طبقاً للعصر الذي ينتمي إليه موضوع العمل الفني ؟ أم طبقاً لخصائص العصر الذي ينتمي إليه الموضوع العمل الفني ؟ أم طبقاً لخصائص العصر الذي ينتمي إليه الفنان ؟ يرى هيجل أن كلا الموقفين السابقين خاطىء ، ويرى أن الإجابة عن التساؤل السابق مرتبطة بشلاث قضايا أو تساؤلات إذا تم الإجابة عنها ، يمكن تحديد التمثيل الحقيقي للعمل الفني في علاقته بالجمهور وهي :

ـ كيف يمكن للفنان أن يستخدم شروط عصره الخاص في تمثيله لموضوعات مقتبسة من الماضي ؟

ـ ما هو المقصود بالأمانة الموضوعية البحتة في تمثيل الماضي في العمل الفني ؟

\_ مـاذا تعني الموضـوعية الحقيقيـة في تمثيل الفنــان لموضـوعــات مقتبســة من أزمنــة وشعوب أخرى ؟ مثل استخدام الأوروبي لحضارة الشرق القديم .

وبالنسبة للتساؤل الأول ، يرى هيجل أن تناول الفنان الذاتي لأي موضوع من موضوعات العمل الفني ، يرتبط ( من ناحية ) بمدى ثقافة الفنان بعصور الماضي ، لأن وعيه بادراك التناقض بين الموضوع الذي يتناوله ، وبين الكيفية التي يعالجه بها ، هو الذي يساعده في عدم المغالاة الذاتية في تناول موضوعات الفن . لأن تناول الفنان لبعض الحضارات الأخرى ، وهو يرى أن الحضارة التي ينتمي إليها هي الحضارة الوحيدة التي تحمل القيم والأفكار المقبولة ، يؤدي إلى ظهور نزعة عنصرية لدى الفنان تؤدي وفيما بعد \_ إلى رفض استخدام أي عصر أو حضارة لا تنتمي إلى حضارته بصلة ما (34) . ويرد هيجل على وجهة نظر أخرى ، ترى أنه يجب صرف النظر عن كل ما يمكن أن يكون فنيأ

Ibid; p. 265.

<sup>(34)</sup> رغم وعي هيجل بهذه القضية ، إلا أننا نجده يقع في الخطأ الذي يحذر الفنان من الوقوع فيه ، وهو المغالاة الذاتية في تقدير الحضارة والعصر الذي ينتمي إليه الفنان ، فنجد هيجل في تحليله للفن المصري القديم ، وشعوب الشرق بشكل عام يفصح عن رأيه صراحة ، وهو أن الغرب أرقى من الشرق ، ومها تكن الحجج التي يسوقها هيجل للتدليل على رأيه هذا ، إلا أنه يبين لنا انحيازه للغرب وللثقافة التي ينتمي إليها ، والحقيقة أن هذا التناقض الذي وقع فيه هيجل هو خطأ شائع بين الفلاسفة ، فمثلاً ابن خلدون لم يطبق القواعد المنهجية التي نادى بها في دراسة التاريخ في كتابه المبتدأ والخبر .

في الماضي ، والاستعاضة عنه بتقديم مشاهد الحياة والأحداث اليومية للجمهور ، على نحو ما تجري في الحياة الواقعية ، ويستند هذا الرأي إلى أن تصوير الحياة اليومية للناس في الفن ، يجعلها في متناولهم جميعاً ، وبالتالي لا تتطلب أي مجهود للفهم ، ويرى هيجل أن وجهة البنظر السابقة خاطئة ، لأنها توقظ المشاعر الذاتية لدى الجمهور ، وهي لا تحقق أي مطالب فنية أخرى غير ذلك ، وهي بذلك تخالف أبسط وظيفة في تلقي الأعمال الفنية ، وهي أن الفن يحررنا من الذاتية ، لأنه حين يستغرقنا عمل فني جميل ما ، فإنه ينسينا أنفسنا لنتحد بالكل (35) .

أما بالنسبة للتساؤل الشاني: فإن هيجل يرى أن الفنان حين يسعى إلى تصوير شخصيات الماضي وأحداثه ـ قدر الامكان ـ ضمن وسطها الحقيقي ، فإنه يأخذ ـ أي الفنان ـ بعين الاعتبار جميع خصوصيات الأخلاق ، وكل المناخ الخارجي بوجه عام ، ولذلك فإن معيار الأمانة الموضوعية في تمثيل الماضي في الفن يركز على النواحي الشكلية ، لأن الأمانة في الفن تختلف عن مفهوم الأمانة بالمعنى العلمي ، والأمانة الموضوعية في تمثيل الماضي ، تعني ـ عند هيجل ـ التزام الفنان بقضايا عصره ، ولا تعني الأمانة في الفن ـ كالأمانة في العلم ـ الالتزام الدقيق بكل حرفية الأحداث التاريخية (36) .

ولذا فإن الإجابة عن التساؤل الثالث وهو عن معنى الموضوعية الحقيقية في الفن ، تتطلب تقديم الشروط المختلفة التي يطلب هيجل توافرها لدى الفنان ، لكي يكون موضوعياً وهو يقوم بتمثيل عمله الفني ، فلا بد أن يعي الفنان أن عصره السياسي والإجتهاعي هو نتاج العصور القديمة وما قدمته من أساطير وديانات وآداب وتقاليد قديمة ، ولذلك نجد أن رموز العالم اليوناني واهتماساته أصبحت \_ هي أيضاً \_ رموزاً للإنسان الأوروبي في تمثيله الفني (<sup>37)</sup> ، وهذا يعني أن الحاضر ليس منفصلاً عن الماضي ، ولذلك يطالب هيجل بوجود رابطة عميقة بين الماضي وبين نمط الحياة في الحاضر .

Ibid: p. 268. (35)

<sup>(36)</sup> بنى جورج لوكاتش كتابه « الروايـة التاريخيـة The Historical Novel » على هـذا الأساس الـذي يقدمـه هيجل .

<sup>(37)</sup> يتساءل هيجل لماذا لا تحظى الميشولوجيما المصرية أو الهندية بنفس الاهتمام الذي تحظى به الميشولوجيما اليونانية ، وهو يجيب على هذا ، من موقع المثقف الأوروبي ، فيرى أن الأساطير والآلهة في الميثولوجيا الشرقية القديمة ، لم تعد تمثل تجسيداً للحقيقة ، وبالتالي لم يعد الإنسان المعاصر مؤمناً بها ، ولهذا فهي غريبة عن وجدانه .

See Hegel: op. cit., pp. 269-270.

وإذا كان هيجل ـ وهـ ويدرس مـ وضوع عـ لاقة الفن بـ الجمهور ـ يـ درس علاقـة التمثيل الفني بالنواحي التاريخية ، فإنه يقصد من ذلك ، أن الموضوعات التاريخية الصرف عن الماضي ، أو عن الشعوب الأخرى ، قد لا تكون المعلومات عنها متاحة لكل المتلقين ، والإنسان حين يتلقى العمل الفني ، فإن هذا لا يتبطلب منه دراسة طويلة ومعرفة عميقة بموضوع العمل الفني الذي يتلقاه ، وإنما يحاول فهمه بناء على معطيات العمل الفني نفسه ، ولذلك فإن هيجل يحاول أن يبين شروط الكتابة التــاريخية ــ لأنها قــد تكون عائقاً أمام المتلقين ـ بحيث لا تفسد متعة التلقى والاستمتاع بالعمل الفني ، لأن العمل الفني موجه في الأساس لمجمل الأمة ، وليس موجهاً إلى قلة من الأشخاص المؤهلين تأهيلًا ثقافياً عالياً ، ولذلك يركز هيجل على تأكيد أنه يجب على العمل الفني أن يكون مفهوماً ، ولا بدأن يراعي الفنان العصر والشعب المذي ينتمي إليه ، بحيث يشعر المتلقي بأنه في بيته ، وهـوَيتلقى أي عمل فني ، ولا يشعـر بأنـه أمام عـالم غريب وغير مفهوم (38) . ولذلك قد يستلهم الكاتب بعض الموضوعات من تاريخ أمته مثلها فعل شكسبير في كثير من مسرحياته . ولكن لا يمكن أن نحدّ الفن بموضوعات ذات طابع قومي فقط ، بل يمكن للفنان أن يقتبس موضوعاته من كل الأمم والعصور ، ولكن على الفنان أن يبين من خلال عمله الفني ، أن الجانب التاريخي مجرد عنصر ثانوي ، يستخدمه الفنان لإبراز بعض قضايا عصره ، ولكي يضفي عليها طابعاً إنسانياً عاماً ، وهذا ما فعله جوته حين كتب « الديوان الشرقي للمؤلف الغربي » حيث نجح في إدخال الشرق إلى الشعر الحديث ، وكيَّفه مع نظرته للشرق ، ولهذا فإن من يطالع الـديوان ، لا ينسى أنه رجل غربي وألماني - أي جوته - يستخدم الطابع الشرقي في صياغة الأوضاع والظروف بحيث لا تصدم وجدان الرجل الغربي (الهُ عني أنه ليس هناك ما يمنى من أن يقتبس الفنـان موضـوعاتـه من حضارات أخـرى ، ومن عصـور زائلة ، ومن أن يحترم بصفة عامة الطابع التاريخي للميثولوجيا والتقاليد ، ولكن بشرط ألا يستخدم هذه

Ibid: p. 275. (39)

<sup>(38)</sup> نوقشت لدينا في ساحة الثقافة العربية - قضية العمل الفني وعلاقته بالجمهور ، وإن كانت نقطة البداية لطرح الموضوع مختلفة ، فهيجل يطرح القضية وهو بعسدد تناول الفن للموضوعات التاريخية التي قد لا يفهمها الجمهور بسهولة ، بينها طرحت القضية لدينا ، حين ظهرت بعض الأعمال الفنية في الشعر والقصة في الثقافة العربية غير مفهومة وغامضة ، وقد علل البعض ذلك ، بأنه الغموض وعدم الفهم ينتج من كون هذه الأعمال الفنية مستقبلية وثورية . . انظر بحث علي أحمد سعيد و أدونيس ، حول هذا الموضوع تحت عنوان وخواطر حول مشكلات التعبير والاتصال الشعريين في المجتمع العربي ، وهو بحث يبين الجذور التاريخية والفكرية للمشكلة .

التفاصيل إلا كإطار للوحاته ، وأن يكفى مضمونها الباطن مع ضمير عصره ، على نحو ما فعل جوته \_ على سبيل المثال \_ حين أبـدع أعمالـه(40) . ويرى هيجـل أن الشروط التي يتم فيها التحويل - من التاريخ إلى الفن - تختلف من فن إلى آخر ، فالشعر الغنائي أقل أنواع الشعر حاجة إلى اللجوء إلى الوصف التاريخي الخارجي ، بينها الشعر الملحمي هـ و الشعر الذي يحتاج إلى قدر أكبر من التفاصيل ، لأنها تشكل الكساء التاريخي الخارجي ، ولذلك يقبلها الجمهور عن طيب خاطر . ويسرد هيجل عملي النقاد المذين ينددون بفساد ذوق الجمهور الذي لا يتجاوب مع مسرحية ما تركز ـ بشكـل جوهـري ـ على التفـاصيل التاريخية ، بأن العمل الفني ليس موجوداً من أجمل النقاد فحسب ، وإنما من أجل متعة الجمهور المباشرة ، ويخطىء النقاد في هجومهم على الجمهور ، لأنهم - في الأساس - جزء من هذا الجمهور ذاته ، الذي لا تثير اهتهامه الدقة المفرطة في إبراز التفاصيل التاريخية . ولذا يجب أن تتكيف المسرحيات عند تمثيلها مع شروط وعصر وعقلية الشعب الذي تقدم له ، حتى لو كانت مسرحيات أجنبية ، فلا بد من إدخال التعديلات عليها ، لكي تلائم عصم وعقلية الشعب الذي تُقدم له . ولذلك يبيح هيجل الوقوع في المغالطات التاريخية ، فمثلًا يمكن تقديم أورفيوس وبين يديه «كيان » رغم أن الكيان آلة موسيقية لم تكن موجودة \_ تاريخياً \_ في عصر أورفيوس ، ذلك لأن الفن غير مطالب بالتفاصيل الدقيقة لعصر أورفيوس ، وإنما يقدم أورفيوس كإطار للحديث عن موضوعات معاصرة (<sup>41)</sup> .

وعلى هذا فالفنان ليس فناناً إلا بقدر ما يعرف الحقيقة ، ويعرف كيف يضعها تحت أنظارنا في الشكل المناسب لها ، ولهذا لا بد أن يراعي الفنان في البحث عن موضوعاته مستوى حضارة عصره ولغته . ولذلك فليس مهما في العمل الفني أن تكون التفاصيل الخارجية صحيحة تاريخياً ، وإنما المهم هو أن يعبر العمل الفني عن أسمى اهتمامات الروح ، وعن ما هو إنساني في ذاته ، أي عن الأعماق الحقيقية للنفس ، ويجب أن يكون هذا المضمون قابلاً للإدراك في جميع أشكال التمثيل الحسي ، وأن يظهر جوهره الأساسي عبر كل تفاصيل العمل الفني بصرف النظر عن صحته التاريخية . ويشير هيجل في الجزء الخاص بالشعر الدرامي وعلاقته بالجمهور ، إلى أن موقف الجمهور من الأعمال الدرامية يختلف باختلاف ذوقه الجمالي ومدى ثقافته ، وعلى الشاعر أن يراعي جمهوره أثناء كتابته للعمل ، ولكن هذا لا يعني أن يضحي بالحقيقة ، وإنما عليه أن يلتزم بها ، حتى لو كانت

Ibid: p. 276.

Ibid: p. 277.

(41)

(40)

تضع الشاعر في موضع التناقض مع أفكار شعبه وعصره . ولذلك فهو يبين و أن أخطر المواقف على الإطلاق هو الموقف الذي يتورط فيه الشاعر ابتغاء تملق الجمهور وكسب رضاه في اتجاه خاطىء . فيرتكب بذلك ـ عن عمد ـ خطيئة مزدوجة ، ضد الحقيقة وضد الفن »(42) .

#### جـ ـ الفنان The Artist

بعد أن عرضت لتحليل هيجل لفكرة الجهال بشكل عام ، ثم عرضت لتحققها الناقص في الجهال الطبيعي ، ثم تحدثت من الواقع المطابق للجهال وهو « المثال » وتعيناته المختلفة في العمل الفني ، يجدر أن نتوقف عند الفنان . لأنه إذا كان العمل الفني هو نتاج للروح ، فلا بد أن تكون هناك ذاتية خلاقة ، تصوغه وتشكله بحيث تخاطب به الآخر ، وهذه الذاتية هي الفنان . لأنه قد يتساءل البعض ، من أين يأتي الفنان بهذه القدرة والمقدرة على الابتكار ، وكيف ينتج عمله الفني ؟

ويرتكز تحليل هيجل للفنان على ثـلاثة عناصر أساسية وهي : مفهوم العبقرية (Genius في والإلهام ، ثم يدرس موضوعية هذا النشاط الخلاق لـدى الفنان ، ثم يعرف معنى الأصالة Originality لدى الفنان (43) .

Hegel: Aesthetics, Vol. II, p. 1175-p. 1180.

<sup>(42)</sup> 

<sup>(\*)</sup> حظيت نظرية العبقرية في الفن باهتهم الفلاسفة منذ العصر اليوناني ، فمصدر فكرة العبقرية هو أفلاطون الذي اعتقد أن الفن لا يمكن أن يصدر إلا من شخص عبقري يستمد تلك العبقرية من وحي أو إلهام يأتيه من عالم مثالي مفارق للهادة ، فيستطيع أن يبدع ما لا يستطيعه الإنسان العادي ، وفكرة العبقرية هي فكرة أساسية عند أنصار المدرسة الرومانتيكية مثل شليجل الذي أقام كل الفنون على أساس العبقرية والالهام الالهي . وهي أيضاً فكرة أساسية عند كولريدج وفشته وشوبنهور الذي رأى أن الفنان العبقري هو ذلك الشخص الذي حبته الطبيعة قدرة نفاذة لتأمل المثل أو الصور ، وهذه الفكرة موجودة أيضاً عند كانط ، حيث دلل على أهمية العبقرية في الفن حين بين أنه في مقدور أي إنسان أن يتعلم كتاب و مبادىء فلسفة الطبيعة » لنيوتن ، ولكنه لا يمكنه أن يتعلم طريقة نظم أشعار خالدة مثل أشعار هوميروس وهذا يعني أن الإبداع الفني ـ عند كانط يعتمد على المقدرة الفطرية والالهام ، وهي أمور لا يمكن تعلمها ، وهذا هو الفارق بين العلم والفن وقد أبرز شلئج أيضاً أهمية العبقرية في الفن ، فالفن الإنساني هو نتاج العبقرية ، والعبقري لديه المقدرة على إنتاج أيضاً أهمية العبقرية في الفن ، فالفن الإنساني هو نتاج العبقرية ، والعبقري لديه المقدرة على إنتاج أيضاً أهمية تقترب من تلك الصور الأزلية .

انظر د. زكريا إبراهيم: مشكلة الفن ص 145 \_ 146 .

وقد اهتم د. مصطفى سويف بالعبقرية في الفن من الناحية النفسية ، ومثال ذلـك كتابـه العبقريـة في الفن ــ المكتبة الثقافية ــ القاهرة 1973 .

وأيضاً جان برتليمي : بحث في علم الجهال : ترجمة د. أنور عبد العزيز ص 82 وما بعدها .

Hegel: Aesthetics, p. 28. (43)

المخيلة Phantasie وهي أهم ملكة فنية لدى هيجل على الإطلاق ، وهو يفرق بين نوعين من الخيال ، الخيال المبدع لدى الفنان ، والخيال السلبي المحض الموجود لـدى الإنسان العادي(\*) ، فالخيال المبدع يتيح للفنان أن يعقل الواقع وأشكاله ، وأن ينقش في ذهنه الصور المتنوعة للواقع المرئية والمسموعة ، التي تعتبر المادة الخام التي يعيد الفنان صياغتها وفق مفهومه عن المثال ، بمعنى أن الخيال المبدع يقرن الأشكال الخارجية بتآلف حميم مع عالم الإنسان الداخلي ، بينما الخيال السلبي \_ لدى الإنسان العادي \_ يقتصر دوره على تصور وتذكر الأحداث والصور والأصوات التي يمر بها الإنسان ويستدعيها إلى الذاكرة عند الحاجة إليها ، ولا تتميز بأي صورة من صور الإبداع . بينها الحيال المبدع لا يتـوقف عن الإدراك البسيط للواقع الخارجي والـداخلي ، لأن العمـل الفني ليس مجرد كشف عن الروح المتجسد في أشكال خارجية وإنما يتجاوز هذا الإدراك البسيط لكي يعبر عن حقيقة الواقع الذي أضفى عليه طابعاً مثالياً Idealisation ، ولذلك يعمل خياله المبدع على اختيار وتنقية الصور والأحداث من الأشياء العرضية والجزئية لكي يعبرعن الجوهر الحقيقي والطابع الأساسي للأشياء(44) . وهذا يبين أن الفنان لا يضع موضوعه مـوضع التنفيذ إلا بعد أن يكون قد درسه من مختلف الأوجه والزوايا ، ولـذلك يعتقـد هيجل أن الفنان الذي لا يتمتع بخيال مبدع قوي لا يُنتج عملًا فنياً خالداً ، فالفنان الذي يتـوصل إلى إدراك التداخل بين المضمون العقلاني والمضمون الواقعي في الأشياء هو الذي يعتمـ د على التأمل العميق لملكة الفهم ، ويعتمد أيضاً على عمق العاطفة . ولهذا يرفض هيجل

أولًا: فيها يخص العبقرية ، يرى هيجل أن مصطلح العبقرية شديد العمومية ،

فهو لا يطلق على الفنانين فحسب ، وإنما \_ يطلق أيضاً \_ على كل رجل فذ في مجاله ، بينها العبقرية في الفن تتميز بثلاثة جوانب رئيسية وهي المخيلة Imagination والموهبة Talent والإلهام Inspiration وتأتي القدرة العامة على الخلق الفنى لدى الفنان ، نتيجة لوجود

مبدأ التلقائية في الفن ، لأن العمل الفني هو حصيلة عقل الفنان وعاطفته ، وعلى سبيـل المثال ، لا يمكن أن نقول أن أشعار هومـيروس قد نـظمها الشـاعر في نـومه ، أي بـدون تفكير ، لأنه بدون الاختيار ، يعجز الفنان عن السيطرة على المضمون الذي يبغي صوغه

Hegel: Aesthetics, pp. 281-282.

<sup>(\*)</sup> يفرق عبي الدين بن عربي بين نوعين من الخيال ، الخيال المطلق والخيال البسيط ويقصد بالخيال المطلق القوة الخالقة التي تعلل على الموجودات ، وينقسم الخيال المطلق إلى خيال منفصل وهـو مبدعـات الخيال المطلق أو الموجودات ، والخيال المتصل فهو اتصال الإنسان بعالم الخيال المطلق (سهام عبد المجيد : المعرفة عند ابن عربي) 1986 ، ص 322 .

وعن التمكن منه . ولذلك فالفنان يحتاج إلى تـركيز نفسي خـاص ، يتيح لـه القدرة أن يجعل من موضوعه ومن الشكل الذي يصممه جزءاً من ذاته ، ولهذا فـلا يكفي أن يكون الفنان خبيراً بالعالم ، بل لا بد أيضاً أن يكون لديه قدر كبير من المشاعر الفياضة (45) .

ويرى هيجل أن العبقرية تتفتق في أيام الشباب ، ويدلل عـلى صحة ذلـك بحالتي شيلر وجوته ، بينها الكهول ـ هم وحدهم ـ القادرون على أن يسبغوا عـلى الأعمال الفنيـة طابع النضج ، ويتضح هذا إذا قارنا بين أعمال الشباب عند شيلر وجوته وغيرهما وأعمال الكهولة لديهم ، لنجد أن العبقرية تتضع في أعال الشباب ، بينا النضع يتضع في أعالهم المتأخرة . ويميز هيجل بين العبقرية والموهبة ، على أساس أن العبقرية هي القدرة على الخلق الفني ، والموهبة هي المهارة المعينة في جانب معين من جوانب الفن ، فعلى سبيل المثال يمكن أن نقول أن شخصاً ما عازف كهان موهوب ، أو مطرب موهوب ، لكنه لا يتجاوز هذه الدائرة ـ الموهبة ـ إلى الخلق الفني ، وهـذا يعني أن الإبداع الفني يتـطلب العبقرية إلى جانب الموهبة ، ولذلك يمكن القول بأن الموهبة بدون العبقرية لا تتخطى مهارة خارجية بحتة(46) . ويرد هيجل على الرأي القائل بفطرية العبقرية والموهبة على الإطلاق ، هذا الرأي الذي يرى أن الموهبة والعبقرية يولد الفرد وهـو مزود بهـما دون أي مجهود أو تنمية لهذه الموهبة أو تلك العبقرية ، ويرى هيجل أن الإنسان يُـولد وقـد يكون لديه استعداد طبيعي لنوع معين من الفنون ، أي أنه يقر القول بفطرية الموهبة والعبقرية ولكنه يختلف عن الرأي السابق في كونه يرى أن العبقرية تحتاج لتربية وتعليـمخاصـين ، فمثلًا الإنسان الذي يولد ولديه موهبة وعبقرية كتابة الشعر ، فإن هذا لا يكفيه لكي يقول شعراً ، بل عليه أن يتعلم الوزن والإيقاع والقافية ، أي المهارة الحرفية ، والعبقري يختلف عن الإنسان العادي في كونه لا يبذل مجهوداً كبيراً في تعلم المهارة الحرفية الخاصة بفنه ، لأنه يجد في تعليمه لهذه القواعد ميلًا في داخله ، بينها غير العبقري قد يبذل مجهوداً كبيراً ولا يستطيع أن يستوعب تماماً المهارة الفنية التقنية الخاصة بفن من الفنون (47) ، ويرى هيجل أن الفنون المختلفة تمت بصلة ما إلى العبقرية القومية (\*) ، والإستعدادات الطبيعية لدى شعب من الشعوب ، فالإيطاليون ـ على سبيل المثال ـ يملكون حس الغذاء

Ibid: p. 283. (45)

Ibid: p. 283. (46)

Ibid: p. 284. (47)

 <sup>(\*)</sup> يقصد هيجل بمصطلح العبقرية القومية The Genius of Nationality الاستعداد الطبيعي لدى شعب من الشعوب في فن معين .

والطرب الطبيعي ، ولذلك يكثر لديهم مرتجلو الشعر ، وبهذا المعنى فإن هيجل لا يقصر العبقرية على شخص واحد فحسب ، ولكن يمكن أن تمتد لتشمل شعباً بأكمله ، فلقد اشتهر الأغريق بأشعارهم الملحمية ، التي عرفوا كيف يسبغون عليها شكلاً عظيماً ، بينها لم يتميز الرومان في فن خاص بهم ، بل نقلوا الفن الأغريقي لمديهم (48) . وقد تنظهر عبقرية الشعب في الأغاني الشعبية التي تتسم بطابع قومي وطبيعي ، ولذلك يربط هيجل بين الفن ونمط الانتاج السائد من ناحية وبين عبقرية الشعب القومية من ناحية أخرى .

وبناء على ما سبق: يمكن أن نحدد سهات نظرية العبقرية في الفن عند هيجل في ثلاثة جوانب رئيسية: أولها: نظرية الموهبة والاستعداد الطبيعي لدى الإنسان لفن من الفنون، وثانيها: ارتباط هذا بعبقرية الشعب الذي ينتمي إليها الفنان، وثالثها: سهولة الانتاج الداخلي والمهارة التقنية الخارجية التي يدلل عليها العبقري في بعض الفنون، بمعنى أن العقبات الخاصة بالفنون مثل قيود الوزن في الشعر، ومعرفة قواعد الألوان والظل والضوء في الرسم لا تقف حائلاً أمام العبقرية، إنما تتضاءل هذه الصعوبات أمام الجهود التي يبذلها العبقري لكي يعطي شكلاً حسياً لكل ما يشعر به ولكل ما يرغب في تمثيله. فالإحساس عند الفنان العبقري يتحول بعد التعلم إلى نظري وإنما استعداد عملي، بمعنى أن العبقري الحقيقي يتمكن من المهارة الخارجية لفنه في وقت مبكر ويتعلم كيف يرغم أفقر المواد وأقلها مطاوعة على تجسيد ابداعات تخيله الباطني وتمثيلها، وصحيح أن سيطرة الفنان العبقري على المواد تتطلب ممارسة طويلة ومضنية، لكن الخبرة المكتسبة بالمهارسة وحدها حون العبقرية والموهبة لا تكفي لانتاج عمل فني حي (64).

أما الإلهام ، وكيف يحدث للفنان ، فإن هيجل ينفي أن الإلهام ينشأ لدى الفنان نتيجة لاستثارة حسية ، لأن تناول الخمر أو تأمل السهاء ، ليس كافياً وحده لانتاج عمل فني حي ، كما ينفي هيجل أن يأتي الإلهام نتيجة لإرادة الفنان وعزمه على انتاج عمل معين ، لأن الإلهام الحقيقي هو الذي يتولّد عن مضمون معين يرتبط بشكل حميم مع الذات ، ومع التنفيذ الموضوعي ، بمعنى أن الإلهام يأتي حين يستغرق الفنان بكامل ذاته في الموضوع الذي يقوم بتنفيذه ، حتى لوكان هذا الموضوع بناء على تكليف خارجى مثلها

Ibid: p. 285. (48)

Ibid: p. 286. (49)

حدث مع « ما يكل أنجلو » أو « ليوناردو دافنشي » أو « بندار » ، حين كُلفوا بأعال عددة ، استغرقوا فيها تماماً ، فتوقدت فيهم شرارة الإلهام . وهذا يعني أن التحريض على العمل الفني قد يأتي من الخارج ، لكن الشرط الوحيد الذي يجب على الفنان أن يقوم به هو أن يكرس للعمل الفني كل إهتهامه ، وأن يحيى الموضوع في داخل ذاته ، وحينئذ يأتي إلهام العبقرية من تلقاء نفسه ، وحين يتمكن الموضوع من ذات الفنان العبقري ، فإنه لا يرتاح أبداً ، ولا يهدأ له بال حتى يقوم بتنفيذ العمل الفني ، وهذا يعني أن أساس الإلهام عند هيجل هو وقوع الفنان تحت سيطرة هاجس الموضوع وسلطانه (٥٥) ، وحضوره المدائم فيه ، وحين ينسى الفنان خصوصيته الذاتية ، لكي يغوص بكليته في الموضوع الذي يريد أن يتناوله ، فإنه يجد نفسه قد إستحوذ عليها الشكل الفني الذي يصور الموضوع .

ويميز هيجل بين الإلهام الخلاق والإلهام الرديء ، فالإلهام الخلاق هو الذي يختفي فيه الفنان من أجل تأكيد حضور العمل الفني ، بينها الإلهام الرديء يبين لنا ذاتية الفنان ويضخمها ويجعلها تطل من العمل الفني (12) . ولذلك فالإلهام يرتبط بموضوعية التمثيل الخارجي المعبر عن الحقيقة الباطنية ، التي نجدها في مؤلفات الشباب لـ « جوته » التي تقدم مضموناً حقيقياً وجوهرياً من خلال التمثيل الخارجي الموضوعي ، وترتبط موضوعية التمثيل الفني لدى الفنان ، بعدم المباشرة ، بعني أن الفنان لا يبيح عها في داخله بكلهات مباشرة ، وإنما بإشارات موحية تنم عها بداخله ، ولا تفصح عنه ، ولكن هذه الإشارات تبوح لنا بكل عمق الإحساس ، رغم كونه في حالة تركز شديد ، وهذا ما نجده في قصائد جوته الغنائية Lieder ، مشل قصيدة أنين الراعي The Shepherd's Lament ، مشل قصيدة أنين الراعي من أجمل الأشعار التي تصف القلب الذي حطمه الألم والحزن ، ويبقى مع ذلك أخرس مقفلاً ، فلا يفصح عها فيه إلا بإشارات خارجية (25) . ويرى هيجل أن المضمون الحقيقي ، « المضمون المثالي » ، الموضوع الملهم للفنان ، ينبغي أن يتاح له أن ينكشف وينفتح من خلال العمل الفني ، بحيث يعمل الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني ، المنتف وينفتح من خلال العمل الفني ، بحيث يعمل الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفني المعال الفني المنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفنون المنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفني المعال الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفنون المنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفنون المعال الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفنان كل العمل الفنان كل ما بوسعه لتقديم العمل الفني المعال الفنون المع

ويمكن القول أن مفهوم الأصالة Originality هو المركب الذي يجمع بيـن العبقريــة

| Ibid: p. 287. | (50) |
|---------------|------|
| Ibid: p. 288. | (51) |
| Ibid: p. 289. | (52) |

(54)

وموضوعية التمثيل الخارجي عن الحقيقة الباطنية ، وتقف أمام الأصالة الحقيقية عقبتان : هما البطريقة البذاتية ، والأسلوب (Style, Manner) بمعنى أن العمل الفني يكون غير مكتمل إذا ركز الفنان على جانب واحد فقط سواء كان تركيزه على الذاتية فقط ، أو على الجانب الشكلي الذي يتمثـل في الأسلوب فقط أيضاً ، بينــا العمل الفني الكامل هو الذي يجمع بينها في شيء واحد هو الأصالة (53) والطريقة الذاتية تعنى ـ في هذا التحليل الذي أقدمه ـ الصفات الخاصة للفنان ، صحيح أن كل عمل فني يحمل كيفية معينة في الابتكار والتصميم وتكون نابعة من ذات معينة ، هي ذات الفنان وشخصيته ، ولكن المغالاة بشأن التركيز على المعالجة الذاتية للموضوعات ، قد تجعل العمل الفني يتناقض مع فكرة المثال ـ وهي التعبير الكلى عن جوهر الأشياء وحقيقتها ـ لأنه حينذاك ، بـدلًا من أن يستجيب الفنان لسلطان الفن ، ويـتركه يؤثـر فيه ، يستسلم لذاتيته ، مع كل ما في الذاتية من جوانب عرضية وعديمة الفائدة ، ولذلك على الفنان أن يُلغى الجوانب العرضية لشخصيته الـذاتية ولا يجعلها تؤثر عـلى إنتاجـه للعمل الفني ، ويمكن للطابع الجوهري لذاتية الفنان أن يظهر في الأعال الفنية من خلال التصميم Design ، فإن قارنا بين عدد من الفنانين في استخدامهم لـالألوان ، وتـوزيع المساحات المضيئة والمعتمة ، سنجد أن لكل فنان غطأ خاصاً من التصميم يظهر في لـوحاتـه ، مثل توزيع الضوء والظل عند رمبرانت ، وتصوير العيون بشكل خاص عند ليوناردو دافنشي ، ولذلك يمكن القول بأن هناك لونـاً خاصـاً لكل فنـان ، يهبه إمكـانات أكـثر ، وهذا ما نلاحظه لدى جوين Goyen(\*) الذي يهتم دوماً في لوحاته بإبراز مشاهد الطبيعة في ضوء القمر ، ووجود الكثبان الرملية في العديد من المشاهد الطبيعية(54) ، ولكن كثرة تفاصيل بعينها في أعمال الفنان قد تتحول إلى عادة ، وتنقل الفن إلى طبيعة ثانية ، تؤدى إلى انحطاط الفن ، لأن تزايد السهولة التي تنتج عن التكرار الآلي الذي لا يساهم فيه الفنان بكل روحه والهامه ، وحينئذ يتحول الفن إلى حرفة ، أو مهارة ، ولهـذا يجب على الفنان أن يتحاشى المغالاة في إبراز طابعه الذاتي في أعماله ، حتى لا يفقد العمل الفني كثيراً من عناصره الجوهرية ، وحتى لا يتحول العمل الفني إلى عادة ، وإنمـا يحرص داثـــاً

·Ibid: p. 291. (53)

Ibid: p. 291.

 <sup>(\*)</sup> فان جوين رسام هولندي ( 1596 ـ 1656 ) ، له لوحات عن البحر والطبيعة ، واشتهر بألوانـه المنسجمة في تصوير الطبيعة .

على رؤية طبيعة الشيء المطلوب تمثيله بالذات(55) .

أما ( الأسلوب » والمغالاة فيه ، فإنه يكون أيضاً على حساب جودة العمل الفني ، لأنه إذا كان الأسلوب هو الإنسان ـ على حد تعبير الكاتب الفرنسي بوفون Buffon ( 1707 \_ 1788) \_فإن. هذا يعني أن الأسلوب هـو نمط الأداء أو تنفيُّذ العمـل الفني ، الذي يأخذ في اعتباره شروط المواد المستخدمة ، وكذلك متطلبات التصميم والتنفيذ مع مراعاة قوانين هذا الفن أو ذاك(56).

وانعدام الأسلوب لدى فنان ما ، يتأتى نتيجة لعجـز الفنان عن التـآلف مع شروط المواد المستخدمة ، أو يرجع إلى نواحي ذاتية ، حيث يركـز الفنان عـلى جوانبـه الذاتيـة الخاصة به ، ولا يمتثل لقوانين الفن الـذي يبدع فيـه . أما الأصـالة فهي التي تجمع بين الطريقة الذاتية والأسلوب ، وهي تعني التعبير الداخـلي من خلال الموضوعي الخارجي ، ومن خلال قوانين هذا الموضوعي ، ولذلك فهي تقرن بين الجانبين الذاتي والموضوعي للتمثيل الفني على نحو لا نجد فيه أي عنصر من العنصرين غريباً عن الآخر . والأصالة تعرعها هـ وعفوي إلى أقصى حدود العفوية لدى الفنان بحيث ينبع من صميم طبيعة الموضوع ، وبحيث تظهر أصالة الفنان وكأنها أصالة الموضوع نفسه ، بحيث نجد أن الأصالة الحقيقية في العمل الفني تعني أن أصالة العمل الفني هي أصالة الفنان ذاته أيضاً ، بحيث لا يمكن الفصل والتمييز بينها ، أي أن الأصالة تمتص الخصوصيات المتاحة لدى الفنان لكي يستطيع تجسيد موضوعه في العمل الفني وفق الحقيقة بدلًا من أن يستسلم لهواه ولنزوته الأنية (57) ، ومن أفضل الفنانين الذين يعبرون عن الأصالة في أعالهم يذكر هيجل : هوميروس ، وسوفوكليس ورافائيل وشكسبير .

Ibid: p. 292. (55)

Ibid: p. 293.

(56)

Ibid: p. 296. (57)

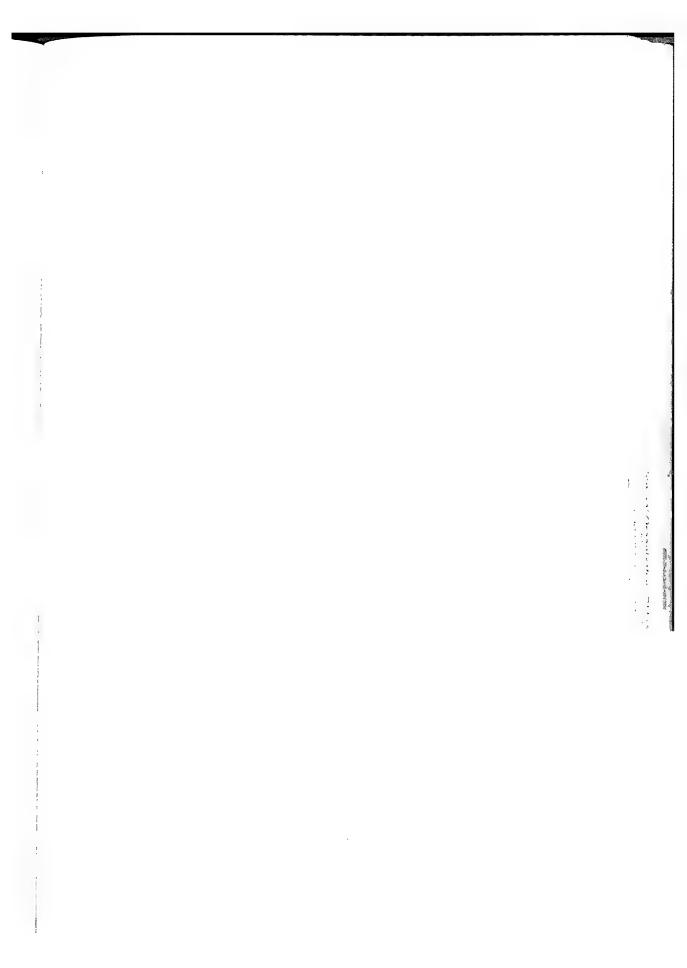

## الفصل الرابع

### فلسفة الفن عند هيجل

### تمهيد

بعد أن شرحت في الفصل السابق ، ميتافيزيقا الجهال عند هيجل ، وإرتباط الجمال بمجمل نسقه الفلسفي بشكل عام ، ومفهوم المثال لمديه ، وتحققاته في العمل الفني ، يجِب أن نعرض لفلسفة الفن ، التي قدمها هيجل في المقدمة الهامة التي صدّر بها كتاب « محـاضرات في فلسفة الفن الجميـل » ، ويمكن أن نلاحظ في هـذه المقدمـة ، فيها يختص بطريقة هيجل في تحليل فلسفته الفنية ، أنه يعرض فلسفته في الفن من خلال نقده للاتجاهات الفلسفية الرئيسية في تاريخ الفلسفة ، ومن خلال نقده للاتجاهات السائدة في عصره ، بمعنى أنه يطرح رؤيته من خلال تحليله النقدي لهذه الاتجاهات المختلفة التي حاولت أن تدرس الجهال والعمل الفني ، ولا بيد أن أشير إلى أن المقصود بالتحليل النقدي \_ هنا \_ ليس هـ و بيان أوجه النقص والقصور في تناول الفن والجهال فحسب ، وإنما يتجاوز هذا لإدارة حوار جدلي يقوم على أساس السلب ، بمعنى أنه حين يحلل فلسفة أفلاطون الجمالية ، فهو يأخذ منه البعـد الكلي في الفن ، ويــرفض بعض الجوانب الأخــر التي لا تتفق مع رؤيته الجمالية . ولعل السبب الذي جعل هيجل يلجـــاً إلى هذا المنهـج في مقدمة كتابه الهام ، هو أنه يريد أن يبين - منذ البداية - أنه حريص أشد الحرص على تقديم فلسفة جمالية ، تكون متسقة مع فلسفته الكلية ، ولهذا فإن كثيراً من النقد الذي يوجه إلى كانط ، هو في الحقيقة ، قد ذكره من قبل في أماكن متفرقة من ظاهريات الروح ، وموسوعة العلوم الفلسفية ، وتاريخ الفلسفة ، ولذلك فالاختلاف بين هيجل وغيره من الفلاسفة الذين يذكرهم أيضاً ، ليس خلافاً في الرؤى الجمالية وفلسفة الفن ، وإنما هو خلاف عميق الجذور ، بينه وبينهم ، في رؤيتهم الفلسفية العامة ، ولعل خلافه معهم في الجمال والفن ، هو نتيجة للخلاف الجذري الأول بينهم .

ولهذا فإن « محاضرات هيجل حول فلسفة الفن الجميل » تبدأ بقوله : « تشتد الحاجة إلى تقليب النظر في مختلف تصورات الجمال ، الواحد تلو الآخر ، وإلى استعراض مختلف وجهات النظر ، وشتى المقولات التي جرى تطبيقها على الجال ، وتحليلها ، ومحاولة استخلاص مفهومها بعد مقابلتها عقلياً بالوقائع والمعطيات التي بحوزتنا للوصول إلى تعريف للجمال ﴾(1) ، وذلك لأنه يرى أن فلسفة الفن جزء من الفلسفة ، وبـالتالي لا يمكن تناول الفن إلا منخلال الكل الفلسفي الذي ينتمي إليه ، لأن الفلسفة ـ عند هيجل \_ هي في مجموعها التي تعطينا معرفة الكون بـوصفه كليـة ، تترابط أجزاؤها ، وتُشكل \_ في النهاية \_ عالمًا من عوالم الحقيقة (2) وهذا يعني أن مفهوم الجمال مسلمة تنبع من نسق الفلسفة ، لأن الفن شكل خاص يتجلى فيــه الروح لكي يحقق ذاتــه ، وإذا كان الجمال مرتبطاً بالفلسفة على هذا النحو ، فإن علم الجمال مطالب بأن يؤكد وجود موضوعه وهو دراسة الفن الجميل ، ثم يبين طبيعة هذا الفن ، « فموضوع كل علم يقدم لأول وهلة جانبين : أولهما : أن مثل هذا الموضوع موجود ، وثانيهما : ماهية هذا الموضوع »(3) ، وكما سبق أن بينت في الفصل الثالث من هذا البحث ، أن الجـال الفني ، وليس الجهال الطبيعي ، هـو موضوع هذا العلم ، لأن الجهال الفني أسمى من الجمال الطبيعي ، لأن خلقُ حر من نتاج العقل البشري أو الروح الإنسانية ، وتبعاً لذلك فإن هيجل يقرر أن موضوع علم الجهال هو تلك المبدعات الفنية التي تخلقها الروح البشرية حين تعبر عن ذاتها في العالم الخارجي . وواضح من هذا أن علم الجمال ـ في نظر هيجل \_ ليس علماً كونياً Cosmology ، بل هو علم إنساني أو هو على حد تعبيره « علم من علوم الروح »(4) .

ولكن حين نتحدث عن علم ما يدرس « الجهال Beauty » ، فإنه سرعان ما نتبين أن الجهال ظاهرة عامة تتدخل في معظم ظروف حياتنا ، إذ نصادفه في كل مكان ، ويكفي أن نرجع إلى تـاريخ البشرية ، لكي نتحقق من أن الجهال قـد وجد في كـل زمان

Hegel: Aesthetics, Vol. I, Introduction, p. 3. (1)

Ibid: p. 23. (2)

Ibid: p. 3. (3)

<sup>(4)</sup> د. زكريا إبراهيم : فلسفة الفن عند هيجل : مجلة «المجلة»، القاهرة ، العدد 107 ، نوفمبر 1965 ، ص 48 .

ومكان ، وأنه كان دائماً وثيق الصلة بكل من الدين والفلسفة ، ويتضح لنا - بوجه خاص \_ أن الإنسان لجأ على الدوام إلى الفن ، كوسيلة لسمو الفكر والروح ، ولذلك فقد صبت الشعوب أسمى أفكارها وأرفع اهتهاماتها الروحية في الفن ، وهكذا جاءت المنتجات الفنية بمثابة تسجيلات حية لأعظم ما توصلت إليه تصورات الشعوب المختلفة ، وأن نظرة واحدة يلقيها الإنسان على الأشكال الفنية التي تركتها لنا الشعوب القديمة ، مثل المعابد والاهرامات في الحضارة المصرية والأثار الفنية في الحضارة اليونانية ، تبين لنا أن الفن هو المفتاح الهام الذي بفضله غتلك القدرة على فهم حكمة ودين العديد من الشعوب (5) ، لأن الفن كان \_ في كثير من الديانات القديمة \_ هو الوسيلة الوحيدة التي استعانت بها الشعوب من أجل التعبير عن تصوراتها في صورة عينية عصوسة ، ولهذا فإن مؤرخ الحضارة يستفيد من الفن في فهم كثير من الحضارات .

# هل هناك إمكانية لقيام فلسفة الفن ؟

يتساءل هيجل - منذ البداية في مقدمته - هل هناك إمكانية لقيام و علم الجال ، رغم أن الظواهر الجالية تبدو في أشكال عديدة لا حصر لها ، وموضوعات متباينة كثيرة ؟ وكيف يمكن أن نخضع الجال للبحث الموضوعي ، والفلسفي ، حتى إذا علمنا أن الجال هو موضوع التخيل والحدس والعاطفة ؟ ، فكيف نجعل منه مبحثاً فلسفياً يخضع للفكر في حين أن ما يميز الجميل - بشكل خاص - هو الطابع الحر ، الذي يجعل منه إبداعاً عضاً ، من الصعب أن يتطابق مع أية فكرة سابقة ؟

هذه بعض التساؤلات التي يطرحها هيجل ، ويرى أنها هي البداية التي ينبغي أن نبدأ منها أي محاولة علمية تحاول أن تخضع الظاهرة الجهالية للدراسة الموضوعية ، وهيجل يرد على التساؤل الأول ، بأننا إذا حاولنا أن ندرس الجهال الذي يتبدى في أشياء لا متناهية التنوع مثل إبداعات النحت ، والموسيقى وغيرها من الفنون ـ لأن كل فن يقدم كمية لا متناهية من الأشكال ، سواء في العصور المختلفة أو لدى الشعوب المتباينة ـ عن طريق تقسيم الأشكال الخاصة للفن إلى أنواع ، ثم نحاول أن نستنبط القواعد الخاصة بكل نوع من الأشكال الفنية ، فإن هذا ليس دراسة فلسفية للفن ، وإنما هو نظرية للفن ، وهيجل لا يقصد تقديم « نظرية » في الفن تقدم القواعد التي يمكن أن يسير

Hegel: op. cit., pp. 7-8.

بمقتضاها الفن ، كما فعل « هوراس » في كتابه « فن الشعر » (\*) وإنما يطمح إلى تقديم فلسفة للفن ، لا تبدأ من الكلي وإنما من الجزئي ، ولذلك فإن هيجل يعارض تعريفات الجمال التي تستخلص من « نظرية الفن » ، وذلك لأن تحديد الفن بقواعد ثابتة أمر مستحيل ، لأنه يتم - في كل عصر - اكتشاف قواعد وتحديدات جديدة للفن ، ولأنه بيضاً - إذا اتبعنا طريق نظرية الفن ، فانه يستحيل اكتشاف قاعدة يمكن اعتمادها للفصل بين ما هو جميل ، وما هو ليس جميلًا (6) .

ويرى هيجل أن ولادة مصطلح الاستطيقا ترجع إلى تلك الحقبة التي كانت سائدة فيهامدرسة فولف Schoolof Wolff الفلسفية (\*\*)، وبأومجارتن Baumagarten هو الذي أطلق اسم الاستطيقا Aesthetica على «علم الاحساسات والشعور»، وهو يستمده من نظرية الجهال، وكان يبدو في أول الأمر وكأنه اكتشاف فلسفي، رغم أن هذا المصطلح كان مألوفاً في الفكر الألماني، ولكن الشعوب الأخر كها يرى هيجل كانت تجهله، فالفرنسيون يطلقون على هذا المبحث اسم نظرية الفنون على النقد Théorie des ، بينها الانجليز يدرجونه في النقد Critic .

وقد استخدم مصطلح الكالسطيقا Callistics ، نسبة إلى كلمة Callis وتعني في اللغة اليونانية القديمة ( الجال » ، والمقصود بهذا المصطلح اليوناني ليس الجال بوجه عام ، وإنما الجال بوصف إبداعاً فنياً ، ويقترح هيجل عنواناً آخر هو ( فلسفة الفن الجميل » Philosophy of Fine Art ، الذي اتخذه عنواناً لمحاضراته ، لأنه يرى أن مصطلح الاستطيقا ليس أنسب المصطلحات ، لكنه أكثرها شيوعاً وتوطداً بين دارسي الفن (7) .

وهكذا نجد أن هيجل يعتمد على تفرقته بين نظرية الفن وفلسفة الفن للرد على الاعتراض الأول ، الذي يتساءل كيف يمكن دراسة الجيال رغم أشكاله المتنوعة غير المتناهية ، فإذا كانت نظرية الفن تبدأ من الخاص ، أو الجزئي أو المدرك ، حتى تصل إلى

<sup>(\*)</sup> اصطلاح Poetics ، أو The Art of Poetry اصطلاح شائع يوحي بالتوقف عند الشعر ولكنه يعبر عن الفن بشكل عام .

Hegel: op. cit., p. 44. (6)

<sup>(\*\*)</sup> مدرسة فولف يقصد بها أتباع الفيلسوف الألماني فولف Wolff ( وهو من أتباع لايبتنـز ( 1679 \_ 1754 ) ) . (\*\*\*) باومجارتن ( 1714 \_ 1762 ) وهــو أول من عرّف علم الجــال في مؤلفه ( الاستـطيقا » الــذي صدر سنــة

Ibid: p. 1. (7)

القواعد العامة لكل نوع فني ، فإن فلسفة الفن تبدأ من العام ، والأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه دراسة الجال ، ليس هو الخاص ، الجزئي ، وإغا العام ، وبلغة هيجل والفكرة » ، ولذلك فهو يبدأ بالفكرة أو المدرك الكلي ، ومعنى هذا أن هيجل لا يريد أن يبدأ بحثه بدراسة الموضوعات الجميلة ، بل بدراسة « فكرة الجال » ، ولا شك أن هيجل يساير هنا أفلاطون الذي قال قدياً في محاورة هيبياس : « إنه لا بد لنا أن نوجه أنظارنا إلى الجال نفسه ، بدلاً من الأشكال الجزئية التي نقول عنها جميلة »(8) ، لأنه يريد أن يبدأ من الجال بوصفه فكرة أو حقيقة كلية ، لكي يتحاشى الوقوع في المأزق الذي تسببه كثرة الموضوعات الجميلة أو تعدد مظاهر الجال . بل ان هذا التعدد والتنوع في الأشكال الفنية هو الذي يفرض علينا من وجهة نظر هيجل - أن نبدأ بالكلي ، أي الجال الذي يحتوي التنوع ، وهذا ما سبق أن عبر عنه أفلاطون ، ولكن هيجل يطور أفكار أفلاطون ويبين أن الفكرة الكلية ، لا بد أن تتهيز - فيها بعد - وتتخصص لكي يتولد عنها التنوع والكثرة ، بحيث نستطيع أن ندرك الفروق بين الأشكال الفنية المختلفة .

أما رد هيجل على التساؤل الثاني ، الذي يقول : كيف يمكن دراسة الفن فلسفياً ، في حين أن الفن هو موضوع الإحساس والعاطفة والخيال ؟ أي أنه ليس موضوعاً للإدراك والفهم والمعرفة ، وبالتالي فإن إدخال الفكر على الأعهال الفنية يقضي علي الجانب النوعي للفن . ويرد هيجل على هذا ، بأن الأعهال الفنية إذا كانت وليدة النشاط الروحي للإنسان ، فإن الفن لا يمكن أن يخلو تماماً من كل طابع فكري وروحي ، صحيح أن للفن طابعاً حسياً واضحاً ، لكن الأعهال الفنية هي أقرب إلى الفكر والروح من شتى مظاهر الطبيعة الخارجية الجامدة ، والساكنة ، وإذا لم تكن للفن مشل هذه الطبيعة الروحية ، فإن الروح لا تستطيع أن تتعرف على ذاتها في سائر منتجات الفن ، ولا ينكر هيجل أن الروح تغترب «Alienated» عن ذاتها في الأعهال الفنية ، لأن طبيعة الفكرة الشاملة الفنية تستحيل إلى صورة حسية تستثير العاطفة وتنبه الحساسية ، ولكن العمل الفني - رغم ذلك - هو ظاهرة روحية تندرج تحت التفكير التصوري ، وبالتالي فان موضوعه يقبل الدراسة الفلسفية ، لأنه حين يسعى العقل البشري إلى فهم الظاهرة الجهالية ، فانه يستجيب في هذا لحاجته الطبيعية التي تمليها عليه طبيعته في تسليط الفكر على كل حقيقة مها كانت . فالروح يحاول إدراك ذاته عن طريق تحويل الأشكال الفنية على كل حقيقة مها كانت . فالروح يحاول إدراك ذاته عن طريق تحويل الأشكال الفنية

Plato: Greater Hippias; p. 7. (Trans. by: B. Jowett, from Aesthetic Theories, ed. by: K. (8) Aschenbrenner, New Jersey, 1965).

المتخارجة والمستلبة إلى الفكر وإرجاعه إليه على هذا النحو، فإذا كان الفن ينتسب إلى طبيعة مغايرة للفكرة وهي الحدس والشعور والخيال، فإن الفكر يدرك نفسيه في هذآ الآخر المغاير لذاته(<sup>9)</sup>.

ويطرح هيجل سبباً آخر لدراسة الفن دراسة فلسفية ، وهو سبب تاريخي وحضاري ، وهو أن العصر الذي نعيش فيه لم يعد يعطي للفن تلك المكانة الكبرى التي كان يتمتع بها قديماً ، وبالتالي فالفن في العصور الحديثة أصبح موضوعاً للتصور والتمثل وتجرد من الطابع العيني المباشر الذي كان سائداً في الحضارات القديمة ، حيث كان الفن يوفر للشعوب حاجاتها الروحية ، وتجد فيه تصوراتها عن العالم والكون ، أي كان خبرة معاشة تتسم بطابع حيوي مباشر ، ولذلك كان الفن يتحد بالدين والفلسفة لديهم(10) . وهـذا هو الفـارق بين حضـارتين ، فـالفن كان يمثـل بالنسبـة للشعوب القـديمة إشبـاعــأ روحياً ، بينها تضاءلت مكانـة الفن في حياة الإنسـان في العصر الحديث ، فلم يعـد يعبر الفن وحده عن ثقافة الإنسان ، وإنما نجد ثقافة الإنسان تعبر عن نفسها في القانون والتعليم والوضع السياسي والاجتهاعي ، ولذلك أصبح الإنسان في العصور الحديثة ميالًا إلى صياغة أي موضوع صياغة مجردة وعامة ، وبالتـالي أصبح الفن ـ أيضـاً ـ موضـوعاً للتفكير التأملي المجرد ، لأنه إذا كانت الحضارة المعاصرة قيد أصبحت خاضعة عماماً للقواعد والقوانين والتصورات المجردة ، فإن الإنسان قد فقد جانباً من الحساسية الفنية المباشرة ، التي كان يتمتع بها الإنسان اليـونان في حضـارته القـديمة ، وهـذا نتيجة لتغير دور الفن في حياة الإنسان المعاصر عنه في حياة الإنسان في الحضارات القديمة ، حيث كان الفن يتدخل في كل شيء في حياة الإنسان ، إلى أن أصبح يظهر وكأنه شيء فائض عن الحاجة ، ولهذا يشير هيجل إلى أننا أصبحنا نميـل إلى الاقتصار عـلى التأمـل في الفن وإطلاق بعض الأحكام العقلية عليه ، ولم تعد الظاهرة الجمالية خبرة معاشة ، وإنما موضوعاً للتفكير.

ويرد هيجل أيضاً على أولئك الذين يذهبون إلى أن الفن لا يصلح موضوعاً للبحث العلمي أو للدراسة الفلسفية ، بحجة أن الفن منزه عن الفائدة العملية وهو نشاط كيالي ، فهو لا يخرج عن كونه أداة للهو أو للعب ، وأصحاب هذا الرأي، يؤكدون أن النشاط الفني قد كان دائماً لا يدخل في عداد الأعيال النفعية ، ومن ثم فانه ليس هناك

Hegel: Aesthetics, p. 31.

(9)

Ibid: p. 8.

(10)

مكان لمعالجة هذا النشاط بطريقة علمية . ولذلك ظهر رد فعل عنيف ضد هذه التصورات ، فقامت فلسفات تؤكد أهمية وجدية النشاط الفني ، وضرورته في الحياة العملية ، بينها ظهرت اتجاهات أخرى تحاول تحديد الدور الذي يمكن أن يقوم به الفن في الحياة الإنسانية ، وفي الفكر ، فنظروا للفن بوصفه وسيطاً بين العقل من جهة ، والحساسية من جهة أخرى ، أو بين الميول من جهة ، والواجبات من جهة أخرى ، ولكن هيجل يرفض التأليف بين العقل والواجب عن طريق الفن ، ويرى أنها محاولة عقيمة تحاول أن تجعل من الفن تابعاً ، أو خادماً لسيدين ومحققاً لغايات لا تنبع منه ، وبالتالي تجعلنا لا ننظر للفن بوصفه غاية في ذاته ، إنما بوصفه أداة أو وسيلة (11) .

وواضح أن هيجل يقصد الفلسفة الكانطية التي حاولت أن تبعد الفن عن الفائدة العملية ، وهذا نتيجة عدم اهتمامها بمضمون الفن ، بل وفصلها بين ظاهر الفن ، ومضمونه ، ولذلك فان نقد هيجل للفلسفة الكانطية هو في الحقيقة - دفاع عن الفن ، وعن الدور الذي يمكن أن يقوم به في الحياة المعاصرة ، لأنه إذا فرغنا الفن من مضمونه الحقيقي ، ونزهناه عن الفائدة العملية ، وفصلنا شكله عن مضمونه ، فانه يتحول إلى لعب مجرد ، فانه « يحق لهيجل أن يقول بأن الفن تحلل ، وبأنه مشرف على الموت في العصر الحديث »(12).

وهناك حجة أخرى يرددها البعض ضد إمكانية قيام علم الدراسة لفن ، بحجة أن الفن هو ملكوت الطاهر والأوهام ، وبالتالي فهو لا يصلح موضوعاً للدراسة الفلسفية ، ويستند أصحاب هذا الاتجاه في رأيهم هذا إلى أن الموضوعات الجديرة بالاهتمام هي الموضوعات الواقعية التي ليس فيها أثر للوهم أو الخداع ، بينها النشاط الفني يقترن عادة بالأوهام والمظاهر ، وبالتالي لا يمكن أن يكون الفن هدفاً حقيقياً للدراسة الفلسفية .

وفي خلال رد هيجل على هذا الاتجاه ، يتفق مع هذا الاتجاه ـ في البداية ـ على أن الفن يخلق مظاهر Appearances ، بل انه يحيا على الـظاهر بمعنى أن الفن يخلق ظواهر وأشكالاً ولا يتحقق وجوده إلا من خلال الشكل الـظاهري لحاستي السمع والبصر ، ولكنه لا يتفق معهم في أن مظاهر الفن ليست وهماً ، حتى لـوكان للفن وجـودياً وهمياً ،

Ibid: pp. 11-12.

<sup>.</sup> (12) بندتو كروتشه : المجمل في فلسفة الفن ، ترجمة سامي الدروبي ، دار الفكر العربي القاهرة ، 1947 ص. 169 .

وهو يبين فساد حجتهم من خلال تأكيده على أن الظاهر ليس وهماً ، إلا إذا كــان الظاهــر شيئاً لا ينبغي وجوده ، بينها الظاهر ضرورة أساسية في الفكر والوجود ، لأنــه لا بد لكــل ماهية ، بل ولكل حقيقة ، لكي لا تظل محض تجريد ، أن تـظهر وتتعـين(13) ، ولذلـك فإن الفكرة الشاملة والحقيقة لديه \_ كها أشرنا في الفصل الأول من البحث \_ ليست تجريداً أجوف ، وإنما لا بد لها أن تتشخص وتتعين ، ولذلك فإن المظهر ـ في حـد ذاته ـ ليس وهماً ، أو خداعاً ، ولذلك فهو يعتقد أن الظاهر: ذاته لحظة جوهرية من الماهية ، وهكذا يتبين لنا المقصود من الظاهر عند هيجل ، على مستوى الفكر ، لكن ما هو المقصود بالظاهر في الفن لديه ؟ أن الظاهر في الفن يرتبط بالشكل ، ومن ثم فإن للفن مظهراً من نوع خاص ، لأنه الشكل الذي يعكس المضمون العميق للعمل الفني . لأن الظاهر أو الشكل الفني يجعلنا ننفذ وراء الإحساس المبـاشر والأشياء التي نـــدركها إدراكـــأ مباشـــراً ، ومن هنا فان ظاهر الفن ، يختلف عن ظاهر الحياة اليومية الواقعية ، لأنه لـ و تعمقنا في النظر إلى الواقع الحسي الواقعي ـ الذي يعده البعض أصدق من العالم الفني ـ لـوجدنـاه أشد خداعاً وأكثر سطحية من عالم الفن بكل ما فيه من مظاهر وأوهام . لأن الواقع الحسي هو واقع جـزئي مباشر ، لا يؤدي إلى الحقيقـة ، لأن ما نسميـه الحقيقة في حيـاتنا العادية هو مجموع المواضيع الخارجية ، والأحاسيس التي تزودنا بها ، والحقيقة ليست هي المرضوعات الجزئية ذاتها أو الأحاسيس المباشرة ، وإنما البعد الكلي لها ، ولذلك فان صفة «الوهمي الخدّاع» تصدق على العالم الخارجي الواقعي ، أكثر مما تصدق على العالم الفني بكل ما فيه من مظاهر ، وإذا كان الحقيقي ـ في رأي هيجل ـ إنما هو ذلك الذي يوجد في ذاته ، ولذاته ، بحيث يكون له ـ من جهة وجود في المكان والزمان ، ومن جهة أخرى ، وجود حقيقي واقعى لذاته وفي ذاته . ، فإن الطابع ﴿ الحقيقي ﴾ للفن يظهـر حين يساعد الإنسان على تجاوز واقعه ، عن طريق العبور من ظاهر العالم « النثري » إلى العالم الداخلي للأحداث ، أي المضمون الحقيقي للعالم ، وهو بذلك يفتح للإنسان آفاقاً واسعة لإدراك تجليات المطلق في صورة مرئية محسوسة (14) . في حين إذا اكتفى الإنسان بتجربته العادية في الحياة الواقعية ، فانه لا يعثر على الحقيقة الجوهرية إلا من خلال الأحداث العارضة ، فتبدو له مشوهة وحافلة بالجزئيات ، ولذلك يمكن القول ـ بلغة النقد الأدبي الحديث ـ أن الواقعية التي تظهر لنا في العالم الفني مختلفة جد الاختلاف عن الواقعية في العالم

Hegel: Aesthetics, p. 8. (13)

Ibid: p. 9 & p. 54.

الخارجي ، فالواقعية في الفن - التي تنعكس في ظاهر العالم الفني - ذات طابع كلي جوهري ، تشير إلى ما وراء الواقع من معان وأفكار عن طريق تجسيدها لظاهر الحياة ليتم سلبها في مرحلة أعلى لدى الإنسان ، بينها الواقعية في العالم الخارجي تقف عند الإدراك المباشر الجزئي للأحداث وهي تحجب الفكر تحت ركام من التفاصيل اليومية النثرية . ولذلك يقول هيجل : يترتب على جميع هذه الملاحظات عن طبيعة الجهال ، أنه إذا كان من المكن أن نصف الفن بأنه ظاهر ، فإن ظاهره ذو طبيعة خاصة جداً ، أنه ظاهر على طريقة الفن ، التي لا تحت بصلة من قريب أو بعيد إلى المعنى الذي نفهمه من الظاهر بشكل عام ه (15) .

ويترتب على هــذا رفض هيجل أن نضع الفن في مستوى أدنى من الفكر ، بحجة أن الفن يتوقف عند المظهر أو الظاهر ، بينها الفكر ينفذ إلى جوهـ والأشياء ، لأن النشاط الفني ـ من وجهـة نظر هيجـل ـ في حقيقته ، هـو نشاط روحي ينشـد الحقيقـة مثله مثـل الفكر ( الفلسفة ) سواء بسواء ، فحتى حين يضع الفن بعض المظاهر ، فإنه لا يقصدها لذاتها وإنما يتيح لنا أن ننفذ من خملالها إلى الحقيقة الروحية التي هي من طبيعة فكرية أيضاً ولذلك فإن منظهر الفن هـو تجل للروح ، بـل ان الفن هو الـوحدة التي تجمع بين الظاهر والباطن ، أو بين الطبيعة والروح ، والمثل الأعلى للفن هو الـذي يرفع التناقض بين الحياة المادية والحقيقة الروحيـة . صحيح أن الـروح تجد صعـوبة في أن تلتقي بـذاتها وتتعرف على نفسها في الطبيعة والمادة ، ولكن مهمة الفن أن يعمل على صبغ الطبيعة بصبغة روحية حتى يسمو بالمادة إلى مستوى الروح ، وهنا قـد يعترض البعض بـأن الفكر نشاط حر يُعد غايمة في ذاته ، بينها الفن مجرد وسيلة تحقق لنا بعض المتبع واللذات ، فكيف نجعل من النشاط الفني موضوعاً مستقلًا للبحث الفلسفي القائم بذاته ؟ ويرد هيجل على ذلك بقوله : « إن للفن رسالة سامية تضعه على قدم المساواة مع كل من الدين والفلسفة »(16) ، والدليل على ذلك ، أن الفن هـ و وسيلة من وسائل التعبير عن الحقيقة الإلهية The Divine Truth وعن شتى الحاجات السامية والمطالب الرفيعة للروح ، ولكن الفن يختلف عن كل من الدين والفلسفة من حيث أنه يمتلك القدرة على صياغة تلك الأفكار السامية في صورة «تمثل حسى Sensuous Representation» يجعلها في متناول إدراكنا . فالأعمال الفنية تقوم بـدور الوسيط بـين الخارج والـداخل ، أو بـين

Ibid: p. 8. (15)

Ibid: p. 7. (16)

المحسوس والمعقول ، أو بـين الطبيعـة والفكر المحض ، وبهـذا المعنى يمكن أن نقول إن الفن هـ و الوسط Media الذي نحاول من خلاله أن نربط العالم الخارجي بالفكر المحض ، أو التوفيق والمصالحـة بين السطبيعة والـواقع المتنـاهي من جهة ، وبـين الحريــا اللامتناهية والفكر الشامل من جهـة أخرى ، فـالروح يخلق روائـع الفنون الجميلة ليعى اهتهاماته من خلالها ، ولكن هيجل يؤكد أن هناك حدوداً لتعبير الفن عن المطلق ، تفرضها عليه طبيعة المادة الحسية التي يستخدمها الفن في التعبير، فالفن قد يصطدم ببعض القيود من المادة الحسية ، فلا يستطيع أن يعبر عن أرقى صور الحقيقة ، لأن للفكرة أو المطلق - في بعض الأحيان - وجوداً عميقاً يستعصى على التعبير الحسى ، وبالتاني فان مضمون الحقيقة الروحية هو في متناول الدين والحضارة أكثر مما هو في متناول الفن(17) . والسبب في ذلك يرجع إلى أن مضمون ثقافتنا ، وديانتنا الـراهنة ، يجعـل من الدين والحضارة النابعة من العقل درجة أعلى من درجة الفن ، ونتيجة لهذا ، قـد يعتقد البعض بعجز الفن عن إشباع حاجات الإنسان القصوى إلى « المطلق » ، لأن إنسان العصر الحديث لم يعد يقدس الفن أو يوقره ، بل صار موقف الإنسان من إبداعات الفن أكثر حيدة وتصبراً « ففي حضرة الفن نشعر أننا أكثر حرية عن ذي قبل ـ يقصد العصور القديمة التي كانت تقدس الفن ـ يوم أن كانت الأعال الفنية أسمى تعبير عن الفكرة (18).

ولذلك فالإنسان الحديث لم يعد يُقدس الفن ، وإنما أصبح ينظر إليه نظرة نقدية ، وهذا ما نجده في اهتمام الإنسان الحديث في دراسة الفن وتمحيصه ، وتعريفه ، ودراسة وظيفته ومكانته في الحياة المعاصرة ، صحيح أن الإنسان المعاصر لا يـزال يُعجب بالفن ، ويتأثر به ، ولكنه لم يعد يرى فيـه الوسيلة الـوحيدة المكنـة ـ كما في الماضي ـ للتعبير عن المطلق .

ويخلص هيجل من توصيف حالة الفن ومكانته في الحياة المعاصرة إلى أن الفن أصبح يبدو وكأنه شيء من أشياء الماضي ، لأنه فقد في نظرنا طابعه الحي ، وضرورته الحيوية ووجوده الحقيقي ، وأصبح مجرد وجود تصوري ذهني . ونحن اليوم حين نتناول أي عمل فني ، فإن أول ما نتناوله \_ إلى جانب المتعة الفنية المباشرة \_ هو الحكم العقلي على مضمونه ، وعلى وسائل تعبيره ، وعلى مدى تطابقها مع مضمون العلم الفني .

Ibid; pp. 8-9. (17)

Ibid: p. 10. (18)

## طبيعة الفن

بعد أن حدد هيجل موضوع فلسفة الفن وعلم الجمال ، الذي يدرسه ، فانه يهتم بعد ذلك ، بدراسة طبيعة الفن ، فنراه يستعرض شتى النظريات التي قيلت في تحديد ماهمة النشاط الفني ، مبتدئاً بالنزعة الطبيعية التي تنسب للفن مهمة محاكاة الطبيعة واللحظة الحاضرة بكل ما فيها من تفصيلات ، وهذه النزعة كانت موجودة لدى السوفسطائية ، ولدى أكر ممثليها بروتاجوراس الابديري ، وجورجياس الليونتيني ، فالحيال لديهم ليس هبة الهية ينفرد بها الفنان عن غيره من البشر ، وإنما الفن هو مهارة مكتسبة بالخبرة الإنسانية والتعليم ، وبالتالي فالجهال والفن لا يعبر عن مثـال مطلق ، لأن الفن لديهم لا ينطوي على خير أو حقيقة أو جمال ، صحيح أن هيجل لم يذكر أسماء في معرض نقده للاتجاهات التي درست النشاط الفني ، لكن يمكن القول إنه يقصد نظرية الفن لدى السوفسطائية ، لأن المحاكاة التي تقوم على الإِلتزام الحرفي بكل تفاصيل الواقع الحسى ، ليست موجودة عند أفلاطون أو أرسطو ، فـالمحاكـاة عند أفـلاطون هي محـاكاة للمثال الخالم ، والمحاكاة عند أرسطو ، يتدخل فيها الفنان بوعيه في استكمال بعض الحوانب الناقصة ، « أما عبارته القائلة بأن الفن يحاكي الطبيعة فلا تعني - كما يبدو لأول وهلة \_ أن على الفنان أن ينقل ما يراه في الواقع نقلًا حرفياً وإنما المقصود \_ هنا \_ هو عملية الخلق لكائنات تامة الصورة يكوّنها الفنــان حين يضفي عــلى المادة التي يستعملهــا صورة وشكلًا "(19) ، وهو يقصد أيضاً الاتجاهات والنظريات التي تحاول أن تسقط على الفن أحكامها الخارجية التي لا تنبع من طبيعة الفن ذاته ، ولذلك فهي تحاول أن تجعل الفن يحاكي الطبيعة ، ولذلك يقررون ـ فيها يروي هيجل عنهم ـ أن الإنسان يجـد لذة في خلق مبدعات فنية تجيء مطابقة لبعض الموضوعات الطبيعية ، التي يلتقي بهـا الإنسان في تجربته العادية . ويريد الإنسان بذلك أن ينافس الطبيعة ، وأن يثبت مهارته بخلق أشياء لها مظهر طبيعي ، ولكن هيجل يرد على هذا الاتجاه حين يبين أن الإنسان لا يستشعر لذة حقيقية إلا حين يبدع شيئاً مجمل طابعه الخاص ، ولا يكون تكراراً أو نسخاً لموضوعات أخرى تقع عليها أنظارنا في العالم الطبيعي(20) ، والمهارة الفنية الحقيقية تتجلى في إبداع منتجات تكون وليدة النشاط الروحي للفكر البشري ، بالإضافة إلى أن تعريف الفن بأنه عاكاة يجعل للفن هدفاً شكلياً محضاً ، وهو إعادة صنع الأشياء الموجودة بالفعل - في العالم

Hegel: op. cit., p. 43,

(20)

<sup>(19)</sup> د. أميرة حلمي مطر : فلسفة الجهال « مرجع سبق ذكره » ، ص 62 .

الطبيعي .. من خلال الوسائل والقدرات المتاحة للإنسان ، وهـذا معناه أن الإنسـان يظل عبداً للطبيعة ، لأنه يبذل جهده في تقليد الطبيعة فحسب ، هذا بالإضافة إلى أن الفنان حين يعمد إلى منافسة الطبيعة عن طريق المحاكاة ، فانه إنما يحكم على فنه بـأن يظل دائــاً دون مستوى الطبيعة ، ذلك لأن الإنسان حين يقتصر على المحاكاة ، فانه لا يتجاوز حدود الطبيعة ، في حين أنه لا بد لمضمون الفن من أن يحمل طابعاً روحيـاً ، ولو اكتفى الإنسان بتقليد الطبيعة ، ما استطاع أن يخترع الأدوات الكثيرة التي يستعملها ، لأنها ابتكار أصيل غير مقلد ، لأنها من صنعه مثل المطرقة والمسهار ، ولذلك فان الإنسان تظهر ويسخر هيجل من الأعمال الفنية التي تحاكى الطبيعة مثل زوكسيس Zeuxis الذي كان يرسم عنباً كان الحمام ينخدع به ، ويأتي إليه لينقره ، بقوله : « إن هذا الـرسم قد يخـدع الحمام والقرود ، ولكنه لا يخدع الإنسان ، لأنه مجمرد عمل متكلف ومتصنع ، وليس إنتاجاً حراً من قِبل الفنان (22) ، ويرى هيجل أن النظرة التي تؤكد على المحاكاة في الفن تضع الذاكرة ، بدلًا من الخيال المبدع ، كأساس للإنتاج الفني ، لأن الفنان حين يحاكي الطبيعة ، فانه يرهق نفسه في تذكر التفاصيل الدقيقة ، بـدلاً من أن يجعل خياله المبـدع يقوده ، وهذا معناه حرمان الفنان من حريته في استخدام ملكاته في التعبير عن الحمال(22).

وعلى الرغم من هجوم هيجل على الفن الذي يحاكي الطبيعة ، إلا أنه يقر أن الفنان في حاجة إلى العودة إلى الطبيعة من أجل أن يقوم بدراسات طويلة وشاقة كي يفهم العلاقات التي تقوم بين الألوان بعضها ببعض ، ولكي يقف على الفوارق الدقيقة التي تميز الأشكال الطبيعية بعضها عن البعض الآخر ، ولكي يفهم تفاعلات الضوء والظل وانعكاساته ، ولكن هذا كله لا يعني أن تكون الدعامة الأساسية للفن هي الاقتصار على محاكاة الطبيعة (23).

«وإذا كان الأساس عند هيجل هوأن «الفن يعبرعن الروح»، فإن النزعة الطبيعية لا تكفي لتفسير النشاط الفني ، لأنها تجعل من الطبيعة هي الغايمة الأسمى ، لأنها

Ibid: p. 45.

Ibid: p. 42. (21)

<sup>(\*)</sup> Zeuxis رسام اغريقي من النصف الثاني للقرن الخامس قبل الميلاد ، من أشهر فناني العالم القديم .

Ibid: pp. 42-43. (22)

الأصل ، والفن مها حاول تقليد الطبيعة فهو يبقى مجرد صدى لها ، لأن الأعهال الفنية مهها بلغت درجة الكهال ـ تظل ينقصها شيء ما بالقياس إلى النموذج الطبيعي ، ومثال ذلك ، أن الفنان حين يحاول رسم صورة لشخص ما فإن لوحته لا يمكن أن تكون مجرد نقل لبعض الملامح ، أو محاكاة لبعض القسات ، بل لا بد ـ من وجهة نظر هيجل ـ أن تقل لبعض الملامح ، وحاكاة لبعض القسات ، بل لا بد ـ من وجهة نظر هيجل ـ أن يجيء اللوحة معبرة عن إدراك الفنان الخاص لشخصية صاحب تلك الصورة . هذا بالإضافة إلى أن التمثيل Representation ، قد يتوافر في بعض الفنون كالتصوير والنحت ، ولكنه يكاد يكون معدوماً أو شبه معدوم في فنون أخر كالمعار والشعر ، لأنه لا توجد نماذج طبيعية يحاول الشعر أو العهارة تقليدها (24) . ولذلك فان العمل الفني الذي يعبر عن الروح ، هو الذي يجعل الفنان يتحرر من إسار الجزئي ليعبر عن الكلي في شكل حسي ، ويشير هيجل ـ هنا ـ إلى موقف الإسلام من التقليد الأعمى للطبيعة ، فيين أن حسي ، ويشير هيجل ـ هنا ـ إلى موقف الإسلام من التقليد الأعمى للطبيعة ، فيين أن خلقها قد وهبها الروح ، ويذكر هيجل أحد الأتراك الذي علق على صورة مرسومة خلقها قد وهبها الروح ، ويذكر هيجل أحد الأتراك الذي علق على صورة مرسومة قدمها له أحد الرحالة (\*) ـ وهي صورة سمكة ـ بأن هذه السمكة ستقف يوم القيامة تقممك بأنك صنعتها دون أن تعطيها روحاً (\*\*) .

ونخلص من معارضة هيجل للمحاكاة في الفن إلى تأكيد بعض سمات فلسفة الفن عند هيجل وهي :

ـ لا يجوز أن يكون العالم الطبيعي هو القانون والمثل الأعلى للفن والتمثيل الفني ، صحيح أن الفن يقتبس مظهره من العالم الحسي ، لكنه لا يتخذ مضمونه من خلال التوقف عند هذا العالم الطبيعي ، وإنما يهدف الفنان إلى تجاوزه ، والتوسط بين العالم الطبيعي والعالم الروحي .

- لا يمكن أن نجعل من المحاكاة هدفاً للفن ، لأنه - بهذا - نحكم على الجال

Ibid: p. 42. (24)

<sup>(</sup>Travels to Discover the Source of the Nile)

<sup>(\*\*)</sup> يذكر هيجل ـ هنا ـ أيضاً الحديث النبوي الشريف ، و يعذب المصورون يوم القيامة ، ويرى بعض الباحثين أن المقصود بهذا الحديث هو و يعذب المصورون الذين يصورون الله تصوير الأجساد، ولكن فهم الحديث على أنه منع للتصوير أياً كان موضوعه . نما أدى إلى الاهتهام بالفن التجريدي . لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضع انظر : د. عفيف بهنسي : جمالية الفن العربي ـ ص 19 وما بعدها .

بالزوال ، ذلك لأن الفن ـ حينذاك ـ لن يطرح شيئاً جديداً ، ولأن هناك فنوناً بكاملها لا تحاكي الطبيعة مثل ( الهندسة المعهارية » و ( الشعر غير الـوصفي » ، البعيدين عن محـاكاة الطبيعة .

\_ تؤدي المحاكاة إلى أعال ليست فنية ، تعتمد على ألاعيب في أسلوب الفنان ، وتعتمد على الذاكرة لا الخيال .

\_ إن الطبيعة والواقع من مصادر الفن الرئيسية ، لكنهما ليسا المصادر الوحيدة له .

بعد أن حلل هيجل النزعة الطبيعية وحلل موقفها من طبيعة الفن ، ينتقل إلى نظرية أخرى تقول أن وظيفة الفن تنحصر في إثارة الحواس والعواطف وشتى الانفعالات ، يحيث يكون مضمون الفن مشتملًا على كل مضمون النفس ، وقد عسر هيجل عن هذا المعنى حين قبال: ﴿ إِنَّ الْفُن يَنْقَلْنَا إِلَى مُواقِّفٌ لَم نَعُرِفُهَا فِي تَجُرِّبَنَّا الشخصية ، وينقل إلينا تجارب الأخرين . . . بحيث نصبح قادرين على أن نحس إحساساً عميقاً بما يجري في داخلنا . هكذا يُعلم الفن الإنسان عن نفسه ، فيُوقظ مشاعر راقدة ، ويضعنا في حضرة اهتمامات السروح الحقيقية . . . من خملال تحريكه لجميع المشاعر التي تجيش في النفس الإنسانية ، في عمقها وغناها وتنوعها ، ويدمج كل ما يجري في المناطق الباطنية في النفس في حقل تجربتنا »(25) أي أن الفن يهز جميع المشاعر لدينا ، حتى تبقى حواسنا منفتحة على كـل ما يجـري خارج أنفسنـا ، ويتم هذا بـواسطة ظـاهر التجارب الواقعية التي يقدمها الفن ، أي بواسطة إشارات وصور وتصورات لها مضمون واقعى ، وهدفها هو التعبير عن هذا المضمون ، وهنا تكمن قوة الفن الخاصة وقدرته النوعية ، في أنه يجعلنا نتصور أشياء وموضوعات غير واقعية ، تبدو لنا كما لوكانت واقعية ، ولكن هيجل يـري أنه ـ حينـذاك ـ لن يكون مضمـون العمل الفني هـو المهم ، لأن المهم هـ واستثارة الانفعالات والعواطف عنـ د المتلقى ، عن طـ ريق خلق مضـامـين شتى ، فيشعـر المتلقى بالحب أو الكـراهية ، أو الفـزع ، أو الغضب ، الخ(26) ، وتبعــاً لذلك فان دور الفن سوف ينحصر في استثارة هذه العواطف سواء كانت نبيلة أو حقيرة ، وهذا معناه أن قدرة الفن ستكون قدرة صورية خالصة ، وبالتالي ينفصل مضمون الفن

(Nihile humani a me alienum puto Heaut)

Hegel: op. cit., p. 46. (25)

<sup>(26)</sup> يذكر هيجل هنا بيتاً من الشعر للشاعر اللاتيني تيرانس Terence : 1 ما من شيء إنساني بمكن أن يظل غريباً عن الإنسان ، ونصه باللاتينية :

عن شكله ، وإذا كان الفن يستطيع أن يتسامى بالإنسان إلى كل ما هو نبيل وحقيقي ، فانه يستطيع أيضاً \_ إذا ركز على استثارة العواطف والانفعالات فحسب \_ أن يغرق الإنسان في الشر والأهواء المدمرة ، ولذلك فان هيجل يرى أنه من الضروري ألا نجعل غاية الفن مجرد استثارة العواطف البشرية \_ مها كانت \_ وإنما يجب أن نحرص على أن تكون هذه الاستثارة مصحوبة بنوع من التخفيف من حدة البربرية البشرية بشكل عام . لأن من واجب الفن أن يخفف من حدة عواطفنا وانفعالاتنا وأن يعمل على تهذيب رغباتنا وشهواتنا ، عن طريق الحد من الغرائز والنوازع والأهواء (27) .

وهذا يعني أن الفن في حد ذاته هو تحرر ، فالإنسان يتحرر حين يجد الفن يُمثل له \_ أهواء الذاتية وغرائزه ، فيظهر للإنسان ما هو كائن عليه ، فيعي كينونته ويتحرر . بل ان الفن حين يحول الأهواء الإنسانية \_ من خلال تشخيصها \_ إلى موضوعات للوعي ، فانه يجرد العواطف والغرائز من شدتها ، وتموضعها يؤدي إلى جعلها خارجية بالنسبة له . فالعاطفة حين تمر في التصور والتمثل من خلال الفن ، تخرج من حالة التركيز عليها ، وتعرض نفسها لحكمنا الحر(82) .

وهكذا نرى أن هيجل قد استفاد من أفلاطون وأرسطو، حول رؤيتها لوظيفة الفن في تهذيب انفعالات النفس ، ولكنه يعيد صياغة رؤيته بشكل جدلي ، يكشف به عن رؤيته لطبيعة النشاط الفني ، فهو لا يطرح آراءهما في الفن كوسيلة لتهذيب النفس فقط، وإنما يطرح الفن كوسيلة للتحرر عن طريق تموضع الانفعالات والعواطف في تمثيل حسي خارجي ، مما يؤدي إلى استعادة النفس لحريتها ، ومقاومة ضغط الحزن والعواطف عليها لأن تموضع العاطفة يعني انفصالها عن شخصية الفنان ، واتخاذ موقف أكثر هدوءاً إزاءها ، فالفنان الذي يكتب قصيدة عاطفية ، يريد أن يموضع عاطفته ، لتقل حدتها عنده ، لكي ينظر إليها بموضوعية ، ولذلك يضحى الفن وسيلة للتحرر لدى الفنان والمتلقى عند هيجل (٤٥) .

يرد هيجل بعد ذلك على الذين يطالبون الفن بأن تكون له رسالة أخلاقية محددة ، فلا تكتفي بأثـر الفن في التأثـير على المشاعـر ، وإنمـا تسعى إلى أن يُعـطي الفن النفس مضموناً أخلاقياً يتيح لها القـدرة على مكـافحة الأهـواء وقهرهـا ، أي يصبح للفن قـدرة

Ibid: p. 46. (27)

Ibid: p. 48. (28)

Ibid: p. 49. (29)

تطهيرية Catharsis أي تطهير النفس من الأهواء(30) . ولكن هيجل يرى أننا لو طلبنا من الفن أن يقدم لنا بعض النصائح الأخلاقية ، فاننا عندثذ نقيم تصدعاً بين مضمون العمل الفني وشكله لأننا نحاول أن نقحم هدفاً من خارج الفن ليصبح هدفاً للفن ، ولـذلك فهـويرى أنـه لا بد أن يكـون هدف الفن نـابعاً منـه ، ولهذا فهـويرفض الأراء والنظريات الجمالية التي ترى في الفن مصدراً للذة أو البهجة ، أو وسيلة للتعليم أو الأخلاق أو الدين ، لأننا إذا ارتضينا للفن أن يكون له هدف أخلاقي \_ على سبيل المثال \_ فاننا نقيد الفن في خلقه لأشكاله الفنية ، ونضيَّق من حجم الموضوعات التي يمكن أن يتناولها ، فالعمل الفني الذي يستعير مضمونه وهـدفه من ميـادين أخرى بشكــل مباشر ، تتحطم فيه وحدة الشكل والمضمون إلى نصفين ، فتظهر لنا أفكاراً تجريدية مكسوة بـزخارف خـارجية لا لـزوم لها ، فـالأفكار المجـردة ، تكتفي بنفسها وليست في حـاجـة إلى التمثيل الفني لإدراكها ، صحيح أنه من الممكن إستنباط بعض التعاليم من العمل الفني ، مثلها نتبين هذا من مقدمة دانتي اليجييري Dantis Alagheri للفردوس حيث يشير إلى المغزى العام لكل نشيد ، ولكن في هذه الحالة ، يشترط هيجل في هذا ألا يكون العمل الفني مجرد زخرف غايته تزيين مبدأ مجرد ، وأن يؤلف المضمون والشكل وحدة العمل الفني . وهذا يعني أنه يرفض التصريح في العمل الفني عن الموعظة الأخلاقية بشكل مباشر ، ولكن يمكن أن تُوجد بصورة ضمنية ، بحيث لا تبرز في العمل الفني ، ولا تفرض نفسها كمذهب أو كقانون مجرد . فإذا كان فكر الفنان لا يمكن أن يكـون فُكراً مجرداً ، فإن موضوع الفن لا يمكن أن يكون موضوعاً مجرداً أيضاً (<sup>31)</sup> .

والفن - من وجهة نظر هيجل - لا يمكن أن يقدم الأخلاق كأمر ، لأن السلوك الأخلاقي هو في حد ذاته تعبير عن الصراع الدائم بين القانون العام المطلق وبين النوازع والعواطف والأهواء الطبيعية ، بمعنى أن سلوك الإنسان الأخلاقي هو حصيلة الصراع بين ما تمتلي به نفسه من نوازع وأهواء ورغبات طبيعية وبين القوانين المجردة التي تتعارض مع رغبات النفس ، والإنسان في حياته اليومية أسير الواقع النثري « العادي والمبتذل » يثن تحت وطأة الحاجات الضرورية ويلهث وراء الغايات الحسية من جهة ، ويحاول السمو إلى ملكوت الحرية من جهة ثانية ، لكي يطوع إرادته لقوانين وتجريدات عامة (32). وهذا التعارض يجعل الإنسان يتأرجع دائماً من الواجب إلى العاطفة ، ومن

Ibid: p. 52.

(30)

Ibid: pp. 52-53.

(31)

Ibid: p. 54.

(32)

الحرية إلى الضرورة ، ومن العيني إلى المجرد(\*) .

وعلى هذا النحو ، يرى هيجل أن الأخلاق ذاتها تنطوي على تعارض وتناقض بين الروح والجسد ، فكيف يبسط الفن هذا التعارض ، ولا يتناوله ، ويكتفي بتقديم الموعظة الأخلاقية ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نفرض على الفن هدفاً من خارجه ، لأن هذا يفصل الشكل عن المضمون ، ويبقى الفن أسير حدود الهدف الذي يريد التعبير عنه .

## نظرية الفن وفلسفة الفن

ميز هيجل بين النقد الفني ونظرية الفن ، وفلسفة الفن ، فالنقد الفني هو الذي يقوم بتحليل الأعمال الفنية وفقاً لنظرية ما في الفن ، التي تقوم بدورها بصياغة القواعد التي يصاغ من خلالها العمل الفني في عصر ما ، بينها فلسفة الفن « لا تسعى إلى فرض قواعد ما على الفن من أجل تحقيق الجهال ، وإنما عليها أن تبحث الجهال كها هو ، وكيف عبر عن نفسه واقعياً و في الأعمال الفنية ، دون أن تأخذ على عاتقها تقديم شروط ما للإنتاج الفني » (33 وعلى أساس هذا التمييز الذي يقيمه هيجل بين النقد الفني ونظرية الفن وفلسفة الفن ، ينتقد عيجل النقد الفني ونظرية الفن ، لأن العمل الفني من وجهة نظره لا يمكن أن يتقيد بقواعد معينة ، والا تحول العمل الفني إلى عمل شكلي فقط ، لأن الذي يخضع للقواعد الصارمة الموضوعة من قبل ، هو فن شكلي آلي ، ويضرب مثالاً على ذلك بكتاب « فن الشعر على سبيل المثال : أن موضوع القصيدة يجب أن يكون مفيداً ، ويجب أن يكون مفيداً ، ويجب أن يكون تصوير الأشخاص مناسباً لسنهم ووضعهم الاجتماعي ، الخ (34) .

Ibid: p. 18.

Hegel: op. cit., p. 26.

<sup>(\*)</sup> اهتم هيجل ـ على المستوى الفلسفي ـ بحل هـ ذا التعارض ، عن طريق مبدأ أعـ لى يمثل وحـدتهما المتناغمة فالحرية هي جوهر الروح ، والضرورة هي قانون الارادة الطبيعية ، والحرية نفسها لا توجد إلا حين تكـون في صراع مع نقيضها .

<sup>(\*\*)</sup> عرض هوراس Horace ( 65 \_ 8 ق. م ) آراءه الجالية في رسالته فن الشعر وقد كتب رسالته على هيئة قواعد تقريرية ، يجب على الشاعر اتباعها ، ويؤكد فيها على الدور الحاسم لمحتوى الفن ، ويطالب الشاعر بثقافة فلسفية ، ويعرّف فيها \_ أيضاً \_ أنواع الفنون الشعرية المختلفة ، ويتوقف بشكل خاص عند الدراما . انظر دراسة وهوامش د. لويس عوض وترجته لفن الشعر لهوراس \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة . 1970 .

ويـرى هيجل أن هـذه القواعـد عديمـة القيمة والفـائدة ، لأن العمـل الفني ليس وصفة طبية يستطيع من يعرف خطواتها أن ينفذها ، وإنما العمل الفني إبداع من العبقرية والموهبة ، ولكن هذا لا يعني أنه يسلم بالعبقرية أو الموهبة كمصدر وحيد للإبداع الفني ، وإنما يرى أن العبقرية هي استعداد طبيعي ولكي تكون العبقرية خصبة ومعطاءة ، فلا بد أن تمتلك فكراً منظماً ومثقفاً ، وتدريباً وممارسة طويلة ، وذلك كما بينت في الفصل السابق ، حين تحدثت عن ذاتية الفنان كأحد عناصر رؤية هيجل للعمل الفني . وبينت أن هيجل يرى أن الإنسان الذي لديه موهبة الشعر ، لا يمكن أن يكون شاعراً دون دراسة لعلم العروض والقوافي ، بمعنى أنه يجب على الفنان الموهوب ـ أياً كان ـ أن يدرس المادة الوسيطة التي يمارس فنه من خلالها ، لكي يفهم قوانينها ، سواء كانت الكلمة ، أو النغم أو اللون ، أو الضوء . فالدراسة والتمرين اللذان يشترطها هيجل بجانب الموهبة للفنان ، لكي ينتج فناً ليس المقصود بهما التدريب على كيفية استخدام المادة الـوسيطة في العمل الفني فحسب ، وإنما يعنيان أيضاً أن يكون لدى الفنان تجربة عميقة صادرة عن الروح والحياة ، ولـذا فهو يـرى ـ أيضاً ـ أن الفنـان الموهـوب الدارس ، الـذي يخلو من تجربة عميقة لديه يريد أن يطرحها ، لا يمكن أن يقدم فناً يعبر عن الحقيقة ، ولهذا فيإن أعمال « جوته » و « شيلر » الأولى باردة وغير ملهمة ، لأنها لم يكن لديها الخبرة العميقة التي يمكن نقلها ، بينها بعد أن أدركا النضج أبدعا آثاراً جميلة وعميقة ومكتملة الشكل(35) . وهوميروس ـ أيضاً ـ لم يكتب أناشيده الخالدة إلا في شيخوخته ، وبناء على ذلك يمكن القول بأن هيجل يرى أن العمل الفني يجمع بين العبقرية أو الموهبة ، والدراسة ، والفكر أو التجربة ، وهذه العناصر الثلاثة للعمل الفني هي التي تميز الجمال الطبيعي ، بالإضافة إلى بعض السمات التي تميز الجمال الفني عن الجمال الطبيعي ، أولها : أن العمل الطبيعي قابل للفناء ، مثل المنظر الطبيعي ، أو الشجرة المـورقة ، لأنها سرعان ما تذبل ، بينها العمل الفني يمدوم ، لأن الفن يقوم بتثبيت اللحظة التي يصورها . وثانيهها : ان العمل الفني يختزل الواقع الـطبيعي الفردي ، ويقـدم لنا صـورة أكثر صفاء وشفافية للقيمة الجهاليـة التي يريـد إبرازهـا بشكل مكثف ، وثــالثها : أن الله يتجلى في وعي الفنان وروحه ، ولذلك فالعمـل الفني تعبير عن الإلهي والـروحي ، فإذا كان الجمال الطبيعي يعبر عن الإلهي في وسط حسى وهو الطبيعة ، فإن الجمال الفني يعبر عن الإلهي من خلال وسط أرقى وهو الوعي الإنساني الذي يقوم بدور كبير ـ لدى

Ibid: p. 27. (35)

هيجل - في تشكيل العمل الفني (36) . بل ان الفن يغدو عند هيجل وسيلة لكي يظهر الإنسان ما هو كائن في داخله للخارج ، أي وسيلة للتخارج الذاتي ، واكتساب وعي الإنسان بذاته ، فالإنسان يكتس ، وعيه بطريقتين : أولاهما طريقة نظرية ، أي أن يعي الإنسان ما هو كائن بداخله ، وثانيتها : طريقة عملية ، أن يسعى إلى تمثيل ما هو بداخله في شكل خارجي ، لكي يتعرف على نفسه بشكل أفضل ، ولهذا ينشأ الفن كوسيلة لكي يتعرف الإنسان على نفسه في شكل الأشياء الخارجية عنه ، فالعمل الفني ينفصل عن الفنان بعد إبداعه ، ويصبح وسيلة لرؤية العالم من خلال الفن ، وذلك مثل الطفل الذي يلقي بأحجار في الماء ، ليرى تلك الدوائر التي تتشكل من صنعه ، فيجد فيها ما يشبه انعكاس ذاته ، ولذلك نجد هيجل يقول : « يسعى الإنسان عبر الموضوعات والأشياء الخارجية إلى الإلتقاء بذاته . . . تنطوي الحاجة العامة إلى الفن الذن عمل المناملة الخاص ولتأمل الآخرين ، وبالعمل الفني يسعى الإنسان وهو صانعه - إلى نفسه لتأمله الخاص ولتأمل الآخرين ، وبالعمل الفني يسعى الإنسان وهو صانعه - إلى التعبير عن وعيه لذاته ، وتلك ضرورة كبرى تنبع من الطابع العقلاني للإنسان ، الذي التعبير عن وعيه لذاته ، وتلك ضرورة كبرى تنبع من الطابع العقلاني للإنسان ، الذي التعبير عن وعيه لذاته ، وتلك ضرورة كبرى تنبع من الطابع العقلاني للإنسان ، الذي هو مصدر الفن وسببه ، مثلها هو مصدر كل نشاط ومعرفة ها (30) .

إذا كان هيجل قد بين معنى فلسفة الفن ، ونظرية الفن والفرق بينها ، فها هو المقصود بالنقد الفني لديه وعلى أي أسس يقوم علم الناقد ، وما هو دوره في تحليل العمل الفني ؟ حول هذه التساؤلات يتحدث هيجل في مقدمة كتابه « علم الجهال » ، بشكل غير مباشر ، حين يتناول الاتجاه الذي يحصر الفن في المجال الحسي Sensuous Sphere فقط ، على أساس أن هذا الاتجاه ينظر للعمل الفني بوصفه وجوداً مدركاً من قبل حواس الإنسان التي تأتيه من المجال الحسي ، وجعل غاية الفن هي إثارة المشاعر البهيجة ، ويرى هيجل أن هذه نظرة جزئية للفن ، لأنها تربط الفن بالشعور ، والشعور في حقيقته ذاتي مجرد حين يختفي منه الشيء العيني وينزول ، ويتضح هذا حين نتحدث عن شعور الخوف ، فالخوف ينشأ لدى الإنسان حين يكون هناك شيء ما يهده بالقضاء عن شعور الخوف ، فالخوف عبارة عن منفعة مهددة بالنفي ، ومن اتحاد الاثنين المنفعة عليه ، وهذا يعني أن الخوف عبارة عن منفعة مهددة بالنفي ، ومن اتحاد الاثنين المنفعة

Ibid: p. 30, (36)

Ibid: p. 31. (37)

ويقصد هيجل أن الإنسان يتعرف على نفسه في شكل الأشياء الخارجية عنه ، ويضرب مثالاً على ذلك بالطفل الذي يلقى بأحجار في النهر لكي يرى انعكاسات تلك الدواثر التي تتشكل من صنعه ، فيجد فيها ما يشبه انعكاس ذاته .

وسلبها يتولد شعور الخوف ، وهكذا يتبين لنا أن مضمون الشعور ـ بما هو كذلك ـ تجريد بحت ، ولذلك لا يمكن أن نربط الفن بشيء ذاتي ومجرد تماماً وإنما لا بد للعمل الفني أن يكون له طابع من الشمولية والموضوعية ، بحيث حين نتأمل العمل الفني ، فاننا ننفذ إلى الجوانب الكلية ، ولا نتوقف عند الأشياء الجزئية العارضة ، بينها إذا ربطنا الفن بالشعور فحسب ، فهذا يعني أننا سوف نتوقف عند الخاص ، وعند مشاعرنا الذاتية (38) .

وإذا أردنا أن تتذوق الأعيال الفنية بحيث نستغرق فيها ، ولا يصبح أقحام مشاعرنا الذاتية شرطاً ضرورياً لتمثل الفن الذي يوقظ فينا الشعور بالجهال ، فإن هذا يتطلب تدريباً خاصاً ، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح الذوق Taste ، ويقصد بهذا المصطلح بشكل عام و نظام الإيثار لمجموعة محددة من القيم الجهالية نتيجة لتفاعل الإنسان معها ، وفي تاريخ الأداب الغربية يرجع ذيوع مفهوم الذوق الأدبي إلى القرن السابع عشر مع ظهور النزعة الكلاسيكية المحدثة »(وود) ، أما هيجل فيقصد بهذا المصطلح Taste أن يكون عند المرء شعوراً بالجهال أو حس الجهال ، وهو حالة من حالات الإدراك لا تتجاوز حالة الشعور . لكن هل يمكن الاعتهاد على الذوق في تحليل وتقييم العمل الفني ؟

والحقيقة أن هيجل يرى أن الذوق كيفية حسية في إدراك الجهال ، والموقف الذي يتخذه من العمل الفني هو موقف حسي (40) ولذلك فان النقد الفني أو نظرية الفن التي تقوم على الذوق هي نظرة أحادية الجانب ، لأنها لا تقدم لنا أسساً لتحديد ماهية الجهال ، وتعجز عن تعميق الشعور ، لأنه - أي النقد الفني الذي يعتمد على الذوق في نقده - ينظر للعمل الفني من وجهة نظر المظاهر الحسية فحسب ، أما ما يعتمل في داخل العمل الفني وعصره ، وعبقرية الفنان ، فانه لا يستطيع أن ينفذ إلى هذه الأشياء والموضوعات ، وهنا يظهر الناقد الخبير The Connaisseur كضرورة لدراسة العمل الفني ، وهو يحتل يظهر الناقد الخبير عكمه على الذوق الفني علم ولهذا فهو مكان المتذوق الذي يبني حكمه على الذوق الفني عن العمل الفني ، بينها الناقد نجده قد مختلف عن المتذوق الذي يعطى انطباعه الحسى عن العمل الفني ، بينها الناقد نجده قد

Tbid; pp. 32-33. (38)

<sup>(39)</sup> د. مجدي وهبة : معجم مصطلحات الأدب ص 563 .

Hegel; op. cit., p. 34. (40)

<sup>(\*)</sup> المقصود من هذه الكلمة الناقد المتمكن من تقنية فن من الفنون أو أصوله إلى حد يؤهله لاطلاق حكم نقدي فه

يتوقف عند الجانب الشكلي والتاريخي للعمل الفني ويتجاوز هذا إلى فهم الطبيعة العميقة للعمل الفني ، وهذا ما يتطلب من الناقد أن يكون ذا ثقافة عميقة وواسعة تمكنه من دراسة العمل الفني ودلالته التاريخية ، ومادته ، ومختلف شروط إنتاجه ، وشخصية الفنان (41) .

وبناء على هذا ، يمكن أن نميز نوعين من النقد عند هيجل ، أولهما : النقـد الذي يعتمد على النوق كوسيلة لإدراك العمل الفني من خلال مظاهره الحسية ، ويعتبره هيجل أنه أقرب للتذوق الفني منه إلى النقد ، وهذا ما يطلق عليه في النقد الحديث النقد الانطباعي (\*) الذي يأخذ بتسجيل الإحساسات الذاتية إزاء ظواهر الإدراك الحسى في العمل الفني ، و « هو اتجاه ذات في النقد الفني يرجع في تقييمه للعمل الفني إلى الأثـر الفني الذي يحدثه الفن في متذوقه ١٤٥٥) ، وثانيها: النقد الذي يعتمد على معرفة الناقد Connaisseur الواسعة بالعمل الفني ، نتيجة لفهمه لـ الأثر الفني من نختلف جوانبه ، وبالتالي فهـو لا يتوقف عنـد الحدود المبـاشرة للعمل الفني وإنمـا يتجاوزهـا ، للغوص في أعهاق العمل الفني . والنوع الثاني من النقد هو النوع الذي يحبذه هيجل ، ولـذلك فهـو ينتقد النظريات الجمالية التي تقوم على مبدأ الذوق Taste ، ويبدأ نقده ـ لهذه النظريات ـ من خلال تحليله للعلاقة بين المظهر الحسى للعمل الفني ، وذاتية الفنان ، فالفنان حين يستخدم المادة الحسية في العمل الفني ، فانه يضفى من روحه عليها أبعاداً لم تكن موجودة فيها ، ويجعل المادة الحسية مثـل الحجر في النحت ، أو الألـوان في التصويـر تنطق بمعـاني ومدلولات عميقة ، بل إن الفنان في استخدامه للمادة الحسية يغير موقفنـا المألـوف منها ، ويمكن أن نفهم ذلك ، إذا فرقنا بين موقف الإنسان من الأشياء الحسية وموقفه من العمل الفني ، فموقف الإنسان من الأشياء هو موقف الرغبة Desire والرغبة هنا نفي لـلآخر وتدمير له من أجل الاستهلاك ، وبالتالي لا تحتفظ ـ الأشياء أو الآخــر ـ بأي استقــلال أو تمايز عن الأنا ، ولذا فهي علاقة لا يتدخل فيها الفكر(43) وهذا ما نجده في رغبة الإنسان في أكــل الحيوانــات ــ مثلًا ــ فهــو يستهلكها ، وبــالتالي لا يحتفظ لهــا بأي وجــود ، ولكن موقف الإنسان تجاه الفن مختلف ، فهو لا يتصرف \_ هنا \_ وفق رغبته ، لأن العمل الفني

Hegel: op. cit., p. 36. (43)

Ibid: pp. 34-35. (41)

 <sup>(\*)</sup> النقد الفني الذي يعتمد على الانطباعية Impressionism هو أقرب إلى الخلق الفني الذاتي ، لأنه لا يعتمد على
 معايير أو قواعد محددة ويمثله في الأدب الأوروبي أوسكار وايلد وأناتول فرانس ، وديبوسي في الموسيقى .

<sup>(42)</sup> د. أميرة حلمي مطر: مقدمة في علم الجمال ص 111.

يحتل مستوى مغايراً للموضوع الطبيعي ، يخاطب مستويات مختلفة لدى الإنسان ، ولهذا فاهتهامه بالفن لا ينبع من الرغبة التي تتجدد باستمرار على سبيل المثال ، حين يشعر الإنسان بالجوع(44) .

وبناء على ذلك ، يمكن أن نميز بين الحسي في الفن ، والحسي في الطبيعة ، فالحسي في الطبيعة يخضع للرغبة في الطبيعة يخضع للرغبة ، بينها الحسي في الفن يتخطى الواقع المباشر الذي يخضع للرغبة إلى الكلية المطلقة ، أي إلى ما وراء الحسي المباشر ، بمعنى أن الحسي في الفن لا يصبح موضوعاً للرغبة ، وإنما موضوعاً للتأمل Reflection الجهالي ، يحتفظ معه بكامل حريته ، بدلاً من أن يدمر . ويمكن القول بناء على ذلك أن الفن يحرر الإنسان من الرغبة ، لأن الإنسان حين يتعامل مع العمل الفني ينصاع لمقتضيات عقله وليس رغبته ، من أجل إعادة تكوين الماهية الحميمة للأشياء ، بمعنى النفاذ إلى ما وراء الوجود الحسي للأشياء (45) .

والحقيقة أن هذه الفكرة قد استمدها هيجل من كانط Kant ، فقد سبق أن أشار كانط في كتابه « نقد ملكة الحكم » ، في الجزء الأول من الكتاب وهو بصدد تحليل الحكم الجهالي ، إلى «تحليل الجميل» وفقاً للحظات الأربع التي يشير إليها ، فهوقد أشار إلى هذا في اللحظة الأولى والرابعة ، وبين أن الشعور باللذة في العمل الفني منزه تماماً عن الرغبة والشهوة ، ولذلك يجعلها لنة عامة لا تستهلك الموضوع كها هو الحال في اللذة الخاصة بالرغبة أو الشهوة ، لأن الاهتمام في الرغبة يكون منصباً على الذات وليس على الآخر كها هو الحال في العمل الفني ، فحين يأكل الإنسان لا يفكر فيها يأكله ، ولكن يفكر في جوعه أو شبعه ، بينها في تناولنا للعمل الفني يكون تركيزنا عليه وليس على يفكر في جوعه أو شبعه ، بينها في تناولنا للعمل الفني يكون تركيزنا عليه وليس على دواتنا ، ولذلك فالجهال لدى كانط أيضاً له طابع كلي Sensuous Appearance إذا قارنا بين موقف الفن وموقف موقف الفن من المظهر الحسي للأشياء ، فالفن يهتم بالمظهر الحسي من أجل تأكيد اهتهامه بالوجود الفردي المتعين للموضوع الكلي الذي يتناوله ، وقد سبق أن وضحت هذا عند هيجل في مفهوم الفكرة في الفن في الفصل السابق ، أما العلم ، أو الفلسفة فانها تسعى الى تحويل المظهر الحسي إلى مفهوم الفكرة في الفن في الفصل السابق ، أما العلم ، أو الفلسفة فانها تسعى إلى تحويل المظهر الحسي إلى فكرة عامة ، أي إلى مفهوم المفلا كلا منها ينشد

Ibid: p. 36. (44)

Ibid: p. 36. (45)

Emmanuel Kant: The Critique of Judgement. Trans. by: J.C. Meredith, Oxford, 1952, (46) p. 86.

العام ، وليس الخاص سوى لحظة لا بد من سلبها إلى لحظة أكثر كلية وعمومية . وبناء على ذلك يمكن القول إن الفن يمثل توسطاً بين الحسي المباشر Immediate Sensuness والفكر المحض المحض المحض المحض المحض عند هيجل موظاهر الشيء المذي يمكن إدراكه عن طريق السمع والبصر وكافة الحواس . ويمكن هنا أن نتساءل : ما هو الموضوع الحسي الذي يكون موضوعاً للفن ويعبر به عن التوسط بين الحض والفكر المحض ؟

إن الموضوع الحسي المذي يمكن أن يشكل موضوع الفن ، هو الموضوع الحسي الذي يمكن إدراكه بواسطة السمع والبصر وحدهما ، أما الشم والذوق واللمس فلا دخل لها بالإدراك الجمالي ، وإنما تدخل في نطاق إدراك الإنسان للأشياء الممتعة التي يشتهيها الإنسان ، وهي لا تدخل في عداد الجميل ولذلك فهو يقول : « . . . إن الفن يخلق تلك الأشكال ، وتلك الأصوات ليس من أجل ذاتها ، أو كها توجد في الواقع المباشر ، وإنما لتنبية وإشباع اهتهامات وحاجات روحية سامية ، لأن تلك الأشكال والأصوات بانشاقها من أعهاق الوعي ، تكون هي وحدها القادرة على الارتداد والانعكاس في الروح »(٤٩) .

لكن كيف يستخدم الفنان المظهر الحسي للأشياء في صياغة أعياله الفنية ؟ يرى هيجل أن الفنان \_ حين يصيغ عمله الفني \_ لا يتعامل مع أفكار محضة أو مجردة ، لأنه ينبغي أن يكون العمل الفني حسياً وروحياً معاً ، ولن ينظم الفنان سوى أعيال فنية رديئة ، إذا أراد أن يسبغ شكلاً مجازياً Allegory على فكرة سبق التعبير عنها نثراً ، بمعنى أن العمل الفني لا يقوم على أساس الربط بين التفكير المجرد ، وبين الصورة أو التشكيل الذي لا يكون له غرض سوى زخرفة هذا التفكير ، لأن العمل الفني يقوم على وحدة الروحي والحسي ، المضمون والشكل ، ولهذا يرى هيجل أن الفنان يستخدم « التخيل » الموردي والحسي ، المضمون والشكل ، ولهذا يرى هيجل أن الفنان يستخدم « التخيل الموردي والحدة النبياء التخيل »

Hegel: Aesthetics, p. 38. (47)

Ibid; p. 2. (48)

<sup>(\*)</sup> يربط علم النفس الحديث بين الإبداع والخيال ، والتخيل هو في جوهره عبارة عن عملية إعادة تركيب الخبرات السابقة في أنماط جديدة من التصورات أو الصور الذهنية عن الموضوعات التي لدينا ، ومن المعروف أن الكلمة الانجليزية Imagination اشتقت من الكلمة السلاتينية Imaginatis التي كانت بدورها مقابلا للكلمة اليونانية Phantasia ومن هذه الكلمة اشتقت الكلمة Fancy وظلت الكلمتان Tracy وظلت الكلمة المتان مترادفتين من حيث اشسارتها إلى عملية تلقي الصور وتشكيلها ، حتى انفصلتا من خالال الرومانتيكيين ، خاصة من تأثر منهم بالفلسفة المثالية الألمانية عند كانط وشلنج ، وبعد أن وضع كولردج و

Imagination وليس الخيال ، لأن هيجل يميز بينها ، فالتخيل لديه ، هو الخيال المبدع الخلاق ، أما الخيال العادي فهو نشاط الذاكرة الاسترجاعي ، وهو النشاط الذي يستخدمه الإنسان في حياته اليومية حين يسترجع ويتذكر الأحداث الجزئية دون وعي مضمونها ، أي دون أن يستنبط منها الجانب الكلي العام ، ولذلك فهو خيال غير مبدع ، بينها الخيال المبدع أو التخيل فهو الذي يعقل ويخلق تمثيلاً ، وصوراً وأشكالاً ، ويسقط على أعمق الاهتهامات الإنسانية وأكثرها عمومية تعبيراً بجازياً حسياً وواضحاً ، فإذا كان النشاط الفني ينصب على المضمون الروحي ، الممثل تمثيلاً حسياً ، فإن التخيل هو الذي يضفي على هذه المضامين أشكالاً حسية ، بمعنى أن يكون كل شيء في العمل الفني جزءاً من مضمونه ، ولذلك فهو يرى أن التخيل أو الخيال المبدع هو الموهبة المعالمين أشكالاً حسية ، عن طريق التدريب ـ اكتساب درجة معينة من المهارة الفنية ، لكنه لن يبدع أعمالاً فنية أصيلة لأنه يفتقد إلى عنصر نوعي هو التخيل أو الموهبة ، وهي شيء طبيعي شبه غريزي ، ويستطبع الفنان بامتلاكه لموهبة الخيال ، أن يعبر عن الأشياء الروحية العميقة في صور حسية (49) .

ويمكن أن أوضح هنا أن ما سبق: يعني أن الموهبة الفنية - عند هيجل - هي في الأساس - ملكة طبيعية ، وذلك لأنها بحاجة دوماً إلى الحسي لكي تؤكد ذاتها ، ولأن العنصر الحسي والطبيعي يلعب دوراً هاماً في إنتاج العمل الفني ، فالموهبة والتخيل يبينان الخصوصية النوعية للعمل الفني ، التي تجمع بين الروحي والطبيعي ، فنجد أيضاً الموهبة والتخيل كلاهما له جانب طبيعي أيضاً إلى جانب الجانب الروحي . ولا يعني هذا أن هيجل يقول إن الفن يعتمد على المصادفة ، ما دام يقول إن الموهبة والتخيل ملكة طبيعية ، وشبه غريزية ، وإنما يقصد أن يقول إن منبع الفن هو التخيل الحر ، وهو لهذا لا يعتمد على المصادفة ، لأن كل مضمون يناظره شكلاً يعبر عنه ، يبذل الفنان أقصى ما لديه من أجل العثور عليه .

. وكما سبق أن رأينا أن هيجل يرفض الاتجاهات النقدية والجمالية التي تكتفي بالمظهر الحسي للعمل الفني كأساس لنقد الفن ، فيمكن أن نتساءل : ما هـو موقف هيجل من النظريات الجمالية القائمة على مبدأ الذوق Taste ؟

<sup>=</sup> تفرقته الهامة بين الخيال والوهم . راجع :

Norman Friedman, Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 1969, p. 370.

يرى هيجل أن هناك اتجاهين لدراسة وتحليل الأعمال الفنية ، أولهما : الاتجاه الذي يركز على الشكل الخارجي للأعمال الفنية ، ويحاول تصنيف الأعمال الفنية وفقاً لنظام معين ، ليجعل منه أساساً لتاريخ الفن ، وبالتالي يقدم نظرية جمالية تقدم القواعد العامة للخلق الفني ، وهذا ما نجده في « نظرية التراجيديا » لمدى « أرسطو » ، في كتاب « فن الشعر » ، وثنانيهما : الاتجاه الذي الشعر » ، وثنانيهما : الاتجاه الذي يستغرق في تأملاته عن الجال ، ويحاول تطوير فلسفة مجردة في الجال ، تبدأ بالعام والكيل ، أي تبدأ بفكرة الجال ، وليس الإنتاج الفني ، وهذا ما نجده في تحليل وأفلاطون » للجال (60).

وينتقد هيجل الاتجاه الأول ، الذي يمثله الفن الشعري لهوراس Horace وفي الجليل » الذي كتبه لونجينوس Longinus\* ويرى أن نظريتها - القائمة على مبدأ الذوق - لا تضيف جديداً ، لأنها تقدم قواعد وتحديدات وشروطاً للإنتاج الفني ، لا تسود إلا في عصور انحطاط الفن والشعر ، وهي تقدم فناً شكلياً آلياً ، لأن الفن لا يمكن أن ينتج وفقاً لشروط ومواصفات معينة معروفة مسبقاً . ولأن القواعد العامة للفن لا يمكنها تفسير الفن في كل العصور ، لأن كل عمل فني ينتمي إلى عصر معين ، وإلى شعب وبيئة ، بل إن الفن يرتبط ببعض تصورات وغايات الشعوب التاريخية وغير التاريخية . ويرفض هيجل هذه النظريات لأنها بطبيعتها مستخلصة من عدد محدود للغاية من الأعمال الفنية التي جرى اختيارها وفقاً لمفاهيم الجمال في ذلك العصر الذي ينتمي إليه هوراس ، ومفهوم الجمال الذي يتبدى عينياً في الأعمال الفنية قد يختلف من شعب إلى آخر ، فيقول يختلف عن مفهوم الزنجي ، وهو بدوره يختلف عن مفهوم الجمال لدى الأوروبي» (15) ويقصد هيجل بذلك أن القيم الجمالية السائدة في فن شعب معين مثل النحت المصري القديم ، الذي يقوم على التجريد ، تختلف عن القيم الجمالية السائدة في النحت اليوناني التشخيصي ، القائم على إبراز التفاصيل الدقيقة وتشريح الجسم الإنساني ولذلك قد نجد الأوروبي لا يستسيغ فن التضاصيل الدقيقة وتشريح الجسم الإنساني ولذلك قد نجد الأوروبي لا يستسيغ فن التضاصيل الدقيقة وتشريح الجسم الإنساني ولذلك قد نجد الأوروبي لا يستسيغ فن

Hegel: Aesthetics, p. 15. (50)

Ibid: p. 44. (51)

<sup>(\*)</sup> يستند لونجينوس في فكرته عن الجليل The Sublime إلى الذوق ، وأساس التدذوق هو الحس ، والجليل هو الذي نشعر في حضرته بالارتياح ، ويُمتلىء العقل به ، بحيث يعجز عن إدراك غيره ، وقد حاول أن يضع لونجينوس السيات والقواعد العامة التي تميز العمل الفني الجليل والرائع عن العمل الفني الجميل ، فبين مثلاً أن الضآلة والصغر في الحجم من سيات الجميل ، بينها الضخامة من سيات الجليل .

شعب آخر ، مثل النحت المصري القديم ، أو الموسيقي الشرقية(<sup>52)</sup> .

وهذا يعني أن الذوق لا يصلح كأساس جمالي لإقامة نظرية جمالية أو فلسفة في الفن ، ولكنه قد يصلح في تقييم الظاهر الخارجي للأعمال الفنية ، ولتكوين الذوق الفني لدى الجمهور ، بحيث يستطيع حدين يتناول العمل الفني حترتيب مختلف عناصره ، ومهارة الأداء ، أي أن الذوق لمبدأ جمالي يصلح فقط في تكوين الذوق الفني لدى الجمهور وإرشاده . أما الناقد فهو لا يحتاج إلى الذوق أو الذاكرة فحسب ، وإنما يحتاج أيضاً حمثل الفنان حلخيلة نشطة ، قادرة على استيعاب سات الأشكال الفنية المجسدة ، بحيث يستطيع أن يعي المقارنات والمقابلات فيها بينها .

والحقيقة أن هيجل لا يتوقف عند الاتجاهات الجمالية التي تدرس العمل الفني انطلاقاً من الخاص في العصر القديم والوسيط ، وإنما يتناول أيضاً بعض التعريفات التي كانت سائدة عن الجمال في عصره مثل جوته Goethe ( 1749 \_ 1832 ) وماير Pagyer كانت سائدة عن الجمال في عصره مثل جوته 1750 \_ (1839 ) (\*) وهي تنطلق من الأعلل ( 1760 \_ 1839 ) (\*) وهي تنطلق من الأعلل الفنية في تحليلها للجمال ، بحيث يشكل أساساً عينياً له ، فمثلاً هيرت يبين أن أساس التقييم والحكم في موضوع الجمال وتكوين الذوق هو مفهوم المميز Characteristic ، الخمال في رأيه « هو الكمال الذي يمكن أن يدركه موضوع منظور أو مسموع أو فالجمال في رأيه « هو الكمال الذي يمكن أن يدركه موضوع منظور أو مسموع أو متخيل »(<sup>623</sup>) ، ويعرف الكمال « بأنه ما يطابق هدفاً محدداً تحدده الطبيعة أو الفن عند نصدر حكماً ما على الأعمال الفنية ، فانه يجب أن نركز انتباهنا الرئيسي على السمات التي نصدر حكماً ما على الأعمال الفنية ، فانه يجب أن نركز انتباهنا الرئيسي على السمات التي تسمح بتمييز الشكل ، والحركات ، والإشارات ، المديه - « الفردية المحددة التي تسمح بتمييز الشكل ، والحركات ، والإشارات ، والتعبير . . الخ . والأوضاع التي يختلف بها الموضوع عن موضوع آخر »(<sup>650</sup>) .

ويلاحظ هيجل في التعريف السابق أنه لا ينصرف إلى الشكل فقط ، وإنما يهتم

Ibid: pp. 44-45. (52)

 <sup>(\*)</sup> هؤلاء الاعلام من أكبر نقاد الفن في عصر هيجل ، فلقد كان ماير « مديراً » لأكاديمية الفن في « فايمار » ، وهو الذي تبنى تعريف جوته للجمال في كتابه « تاريخ الفنون التشكيلية في اليونان » ، وعرض فيه أيضاً لوجهة نظر « هيرت » وهو أستاذ علم الآثار في جامعة برلين في ذلك الوقت ، وأشهر مقال له هو « الجمال في الفن » .

Ibid: p. 17. (53)

Ibid: p. 17. (54)

Ibid: p. 17. (55)

أولاً: بالمضمون أي الشعور أو الموقف ، أو الحدث الذي يتخلل العمل الفني ، ثم يناقش ثانياً: الكيفية التي يتم بها التعبير عن ذلك المضمون . وعلى هذه الكيفية ينطبق قانون « المميز » في الفن الذي يطالب هيرت بتطبيقه على الأعمال الفنية ، بحيث تساهم جميع خصنائص نمط التعبير في إبراز المضمون ، وأن تكون جزءاً من التمثيل الشامل (56) .

ويمكن أن نشرح هـذا من خلال مثال الدراما ، التي تعكس مضموناً محدداً ، فينبغي وفقاً لنظرية هيرت ، استبعاد كل التفاصيل الجزئية التي لا تفيد جوهرياً في التعبير عن مضمون الدراما ، بحيث لا يتضمن العمل الفني أي شيء فائض عن الحاجة .

ولقد اكتسبت نظرية هيرت ، وتعريفه للجهال أهمية في عصره ، ولكن « ماير » في كتابه « تاريخ الفنون التشكيلية في اليونان » ، يرى أن وجهة نظر هيرت قد اندثرت دون أن تترك أثراً ، وكان هذا لصالح الفن ، لأنه لو الـتزم الفن حرفياً بتلك النظرية لأدى ذلك إلى خلق فن ساخر « كاريكاتوري » محض ، وتلك النظرية تقوم على فكرة خاطئة وهي : أن الفن يجب أن يهتدي بشيء ما . ولهذا فهي تحاول أن تفرض قواعد ما على الفنان ، ترى أنها ضرورية لخلق الأعهال الفنية الحقيقية ، وهو بهذا يخرج عن فلسفة الفن التي تبحث في ماهية الجهال بشكل عام وكيف عبر عن نفسه في الأعهال الفنية الموجودة ، دون أن تهتم بتقديم شروط للإنتاج الفني .

ورأي هيجل في نظرية « هيرت » وتعريفه للجهال ، يعبر عنه بقوله : « إن تعريف هيرت لا يسمح لنا بتكوين فكرة واضحة عما يجب تمييزه في الجهال الذي يخلقه الفن ، وعن مضمون الجهال بشكل عام . وهو لا يعطينا من هذه الزاوية سوى تعريف شكلي يتضمن جزءاً من الحقيقة ، ولكنها الحقيقة المجردة Abstract True» (57) أما ماير فه ولم يقدم وجهة نظر جديدة خاصة به ، وإنما استعار وجهة نظر جوته ودافع عنها ، فهو قد اهتم مثل جوته بتحديد المبدأ المتحكم في الأعمال الفنية العائدة إلى العصر القديم بحيث يفيده في تحديد الجهال بشكل عام .

ونلاحظ أن هيجل حين يتعرض لتحليل ماير Meyer للجهال ، فانه يتعرض أيضاً لوجهة نظر جوته حول الجهال ، لأن الأول يتبنى وجهة نظر الثاني ، ولأن ماير يصرح منذ

Ibid: p. 18. (56)

Ibid: p. 19. (57)

البداية بأنه ليس في نيته أن يقبل أو يـرفض قوانـين الفن التي وضعها هـيرت أو غيره من الفلاسفة والنقاد القدامي ، وإنما لا يشعر بحرج في تأييده لوجهة نظر جوته (58) .

ويرى جوته The Significant الذي يتحكم في الأعمال الفنية القديمة هو مبدأ الدال The Significant وأسمى تطبيقاته هو الجميل "(5) وتحليل هيجل لرأي جوته أن العمل الفني عند جوته يضم شيئين اثنين هما : المضمون ، ونمط التمثيل ، فحين نتناول أي عمل فني علينا أن نبدأ بما هو معروض علينا مباشرة ، ثم نبحث بعد ذلك عن مدلوله أو مضمونه . أي أن ما نراه من الخارج ليس له قيمة مباشرة ، وإنما يكون له قيمة حين ننسب إليه باطناً أو مدلولاً يبث الحياة في ظاهره الخارجي ، ومثال ذلك نجده في الحكاية الرمزية Symbolic Story التي تتلقى مدلولها من المغزى الأخلاقي الذي تنطوي عليه ، وهذا يعني الفصل بين شكل العمل الفني ومضمونه ، وهذا يتنافى مع وجهة نظر هيجل التي ترى وحدة الشكل والمضمون في العمل الفني ، ولذلك يختلف هيجل مع جوته في تعريفه للجال ، لأنه - أي جوته - لا يعترف بالقيمة الذاتية لأي شيء ، فالعين البشرية مثلاً ليس لها قيمة في ذاتها إلا من خلال المدلول الذي لا يعبر عن نفسه كاملاً في العين ، ولذلك يتساءل هيجل ساخراً : بماذا يختلف المبدأ الذي يطرحه جوته عن المبدأ الذي ولذلك يتساءل هيجل ساخراً : بماذا يختلف المبدأ الذي يطرحه جوته عن المبدأ الذي طرحه هيرت من قبل ؟(60)

ويرجع هيجل سبب ظهور نظرية « جوته » و « ماير » في ذلك الوقت التي تغلب المضمون على الشكل ، وتحاول تفسير الفن تفسيراً روحياً إلى أن النزعة الرومانتيكية كانت تسود في ذلك الوقت .

ويرى هيجل أن جميع النظريات التي حاولت أن تضع قواعد صارمة للفن ، تكون بمثابة خطوات للفنان في عمله ، كان مصيرها إلى الزوال ، لأنها تحد من حرية الفنان ، وتغفل الجانب النوعي للفن . بينها الأفكار التي طرحت في موضوع تاريخ الفن في العصور المختلفة ، باقية ، ولا تنزال تحتفظ بقيمتها ، لأن هذا الموضوع يتطلب الماماً

See: Bosanquet: A History of Aesthetic, p. 304, cf.

Ibid: p. 19. (59)

Hegel: Aesthetics, p. 20. (60)

Ibid: p. 19. (58)

<sup>(\*)</sup> ساهم جوته في تطور علم الجال عن طريق مؤلفاته في علم الجال ، واهتمامه بفن النحت والعمارة وفن التصوير في مختلف العصور . فكتب عن مسائل الفن ، وأصولها وهو من المصادر الرئيسية لفكر هيجل الجالى .

واسعاً وعميقاً بالفنون وأنواعها وبالظروف التاريخية المصاحبة لها ، مما يؤدي إلى استخلاص الكلي من الفردي ، والباحث في تاريخ الفن يزود فيلسوف الفن بوثائق ومادة علمية توفر له الأساس العيني لفلسفته ، وقد حاول جوته أن يدرس تاريخ الفن في العديد من كتاباته ، وتكتسب كتاباته \_ في هذا \_ أهميتها ، لأنها لا تتورط في وضع قواعد للفن ، رغم أنها تنطلق في دراسة الفن من الخاص (61) .

عرضت فيها سبق موقف هيجل من النظريات الجهالية التي تحاول تعريف الجهال في الفن من خلال تحليل الموضوعات الجميلة ، أي تبدأ من الخاص ، أي من الأعهال الفنية ذاتها ، ترى ما هو موقف هيجل من الاتجاه الثاني ؟ الذي لا يبدأ من الموضوعات الجميلة ، وإنما يبدأ من فكرة الجهال ذاتها ، أي الجهال كها هو ، على نحو ما فعل أفلاطون ، الذي يرى أن ما هو حقيقي ليس الأفعال الصالحة الخيرة ، أو الأعهال الفنية الجميلة ، وإنما الخير والحق والجهال بما هي كذلك في ذاتها ، ولذاتها ، وطبقاً لمفهوم أفلاطون فانه لا يمكن الوصول إلى تعريف الجهال إلا من خلال الفكر التصوري -Con أفلاطون فانه لا يمكن الوصول إلى تعريف الجهال إلا من خلال الفكر التصوري -ceptual Thinking الذي يستطيع - وحده - تسليط ضوء الوعي على الطبيعة المنطقية والميتافيزيقية للفكرة بوجه عام ، ولفكرة الجهال بوجه خاص (62) .

وعلى الرغم من أن هيجل يتفق مع أفلاطون في أهمية تناول الجهال في الفن من خلال الكلي والعام قبل الخاص والجزئي ، إلا أنه يتحفظ في استخدام فلسفة أفلاطون في الجهال ونتائجه وذلك حتى لا يقدم ميتافيزيقا مجردة للفن على النحو الذي قدمه أفلاطون ، ولأن هيجل يرى أن المفهوم الفلسفي للجهال يجب أن يكون توسطاً بين التعميم الميتافيزيقي وخصوصيته التعين الواقعي للجهال (63) . وهيجل يتحفظ أيضاً على قبول الفلسفة الأفلاطونية برمتها ، لأن غياب المضمون في الفكرة الأفلاطونية لم يعد يلائم حاجات عصره الفلسفية الفنية .

وعلى ذلك ، يمكن القول إن هيجل لا يتفق مع الاتجاهين السابقين ، لأنه يرى أن الاتجاه الأول الذي يبدأ من الخاص في الفن ، يفتقر إلى التحديد الكلي للتعينات الكثيرة التي يوردها ، وكذلك الاتجاه الثاني ، الـذي يبدأ من العام في الفن ، يفتقر إلى الإرتباط

Ibid: p. 21. (61)

Ibid: pp. 21-22. (62)

Ibid: p. 22. (63)

بالخصوصيات الفردية في العمل الفني (<sup>64)</sup> .

والحقيقة أن المتأمل في الدراسات الجهالية المعاصرة ، سيجد أن مشكلة « تعريف الجهال » من المسائل المعقدة في علم الجهال ، والتي لم يتم التوصل فيها إلى حل نهائي ، وقد واجه هيجل بشكل مباشر هذه المشكلة حين تعرض لنقد الاتجاهات السابقة التي أشرت إليها ، وحين استعرض التعريفات المختلفة التي كانت سائدة عن الجهال وتحديده لمصطلح علم الجهال ، ثم حين بين وجهة نظره في تعريف الجهال في الفن وهو : « كشف الحقيقة ، وتمثيل ما يجيش في النفس البشرية تمثيلًا عينياً ومشخصاً »(50) ، ولكن إذا تأملنا في هذا التعريف سنجد أنه تعريف عام ، ويشترك الفن فيه مع الدين والتاريخ والفلسفة ، ولذلك يستدرك هيجل ويبين أن وضع أي تعريف أو هدف للفن من خارجه ، سيجعل الفن في الدرجة الثانية من الاهتمام ، لأنه سيحول الفن لمجرد وسيلة لتحقيق هذا الهدف ، ولذلك لا بد أن يكون هدف الفن أو تعريفه نابعاً من ذاته ، بمعنى حين نقول إن الفن يكشف عن الحقيقة ، فاننا لا نقصد من ذلك أن الفن يكشف عن أية حقيقة ، وإنما نقصد أن الفن يكشف عن الحقيقة الجهالية ، وليست الحقيقة بالمفهوم حقيقة ، وإنما نقصد أن الفن يكشف عن الحقيقة الجهالية ، وليست الحقيقة بالمفهوم الديني أو الفلسفي لأن لكل منها ميادينها وأدواتها التي يمكن عن طريقها تقديم الحقيقة أو التعبير عنها .

ولذلك ينتقد هيجل الاتجاهات التي تربط الفن بالمنفعة ، أو الأخلاق ، أو إصلاح العالم لأن هذه الأهداف ، غاية في ذاتها ، ومنفصلة عن الفن ، وليست نابعة منه ، وغير ملازمة له . ولذلك لا بد أن يكون الهدف النهائي للفن محايثاً للموضوع نفسه ، وهيجل ينقد التأملات السابقة ، لأنها تأملات خارجية عن العمل الفني ، وهي المطريقة التي كانت سائدة في دراسة أي موضوع من الموضوعات ، حتى لو كان هذا الموضوع هو الفن ، ولذلك لا بد من دراسة الفن في ذاته بدلاً من إسقاط الأحكام الخارجية عليه ، وذلك حتى لا يتحول الموضوع الذي ندرسه وهو الجال الفني إلى مصادرة عماد وذلك حتى لا يتحول الموضوع المذي ندرسه وهو الجال الفني إلى مصادرة لا يمكن نسلم بها قبل دراسة الفن ، بينها المنهج الجدلي عند هيجل يرفض البداية بمصادرة لا يمكن البرهنة على حقيقتها . ونتيجة لهذا فان هيجل في دراسته ـ للجال في الفن ـ ينحو منحى المنه عمن سبقوه ، فهو لا يبحث عن تعريف نهائي أو هدف نهائي للعمل الفني ، وإنما هو ينظر للعمل الفني بوصفه وحده يعبر « عن فكرة » مصالحة الأضداد ، التي سبقت

Ibid: p. 22.

(64)

Ibid: p. 70,

(65)

الإشارة إليها ، حين تحدثنا عن فكرة الجميل لديه ، ويرى هيجل أن استخدامه لكلمة فكرة Idea ، تختلف عها ورد لدى النقاد من معان لهذه الكلمة ، فعلى سبيل المثال نجد أن روموهر Romoher (\*) يخلط بين الفكرة وبين التصور اللامتعين والمثال المجرد ، الذي يخلو من الفردية ، ولذلك جاء تعريفه للجهال غير مقنع فلسفياً ، فهو أي روموهر يقول : إن الجميل . . . هو الذي يلازم جميع سهات الأشياء التي تستوقف النظر وتبهجه ، وبواسطته تمتع العين والروح ، أي أنه يحصر الجميل في امتاع النظر والروح ، وبالتالي يربط بين الجهال واللذة ، رغم أن كانط كان قد أوضح أنه لا بعد من تجاوز دائرة الشعور المحض البسيط التي تربط بين الجهال واللذة ، ولذلك فان مفهوم الفكرة Idea عند هيجل لا يقع في التناقضات التي وقع فيها « روموهر » ، لأنها عينية في ذاتها ، أي كلية من التحققات ، والجميل عند هيجل هو الذي يعبر عن التطابق المباشر بين الفكرة وتمثيلها الموضوعي (66) .

بعد أن تحدث هيجل عن نظرية الفن ، فانه يتحدث بعد ذلك عن فلسفة الفن ، ويحلل الأفكار التي قدمتها الفلسفة في الجهال الفني ، وهمو يسرى أن علم الجهال يمدين بولادته كمصطلح وكعلم (\*\*) إلى الفلسفة ، وليس إلى نظريات الفنون التي اهتمت بوضع القواعد التي يجب اتباعها في الجهال الفني .

والقضية التي يبدأ من خلالها هيجل تحليله لفلسفة كانط الجمالية هي : إذا أردنا أن نُعرّف الفن تعريفاً بالغ العمومية ، فنقول إن الفن هـو الوسط Media الـذي تتم فيه المصالحة أو التوفيق بين الروح المجرد والطبيعة ، أي أن الفن يحقق اتحاد عالم الروح وعالم الطبيعة . والواقع أن هـذه الإشكالية هي التي اهتمت بها الفلسفة الكانطية بشكل خاص ، ويعتبر كتاب « نقد ملكة الحكم The Critique of Judgement » ( 1790 )

<sup>(\*) «</sup> كارل فريدريك فون روموهر » اهتم بفكرة الفن في كتابه « أبحاث إيطالية » .

Hegel's Concept of Art: An Interpretative Essay, by: Charles Karelis, Oxford, 1979, p. (66)

<sup>(\*\*)</sup> لا يقصد هيجل بمصطلح ٥ علم الفن ١ الذي يتكرر كثيراً في محاضراته ، ما يقصده علماء النقد المحدثون من علم الفن بالمعنى التجريبي له ذه الكلمة ، حيث يستطيع الناقد استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل الكمبيوتر ( الحاسب الآلي ) والاحصاء في استخراج دلالة النص من خلال البنية الداخلية عن طريق حساب المحادل التكراري ، وإنما يقصد هيجل بكلمة العلم الفلسفة الجدلية بشكل خاص ، ولذلك نجده في مقدمة الظاهريات ، يتحدث عن علم جديد ، فيقول: وإن الصيغة التي يمكن أن توجد فيها الحقيقة ، هي الصيغة العلمية ، لقد قصدت العمل على تقريب الفلسفة إلى صيغة العلم . . لتغدو معرفة واقعية ١ انظر مقدمة ظاهريات الروح ترجمة كوفهان ، ص 12 .

محاولة من جانب كانط للتوفيق بين عالم الضرورة وعالم الحرية أو الإِرادة .

وهنا تكتسب فلسفة كانط أهميتها ـ من جهـة نظر هيجـل ـ لأنها أبرزت التعـارض بين العقل العملي والعقل النظري ، وبينت ضرورة حل هـذا التعارض ، ولكن يـلاحظ هيجل أن كانط لم يول هذا الموضوع الاهتهام الكافي ، رغم أنـه يشكل الـواقع الحقيقي للفن(67) .

وقد سبق لهيجل أن تناول الفلسفة الكانطية بالتحليل حول هـذه القضية في كتـابه موسوعة العلوم الفلسفية حين ناقش هيجل الموقف الثاني للفكر تجاه الموضوعية على نحو ما يتمثل في المذهب التجريبي والمذهب الكانطي (68) . ويحلل هيجل إسهامات الفلسفة الكانطية من خلال مناقشته لموقفها من الموضوعية Objectivity فيعرض بالتحليل النقدي للعقل النظري والعملي وملكة الحكم . فبين هيجل أن النقطة الأولى في فلسفة كانط هي أنه لا بد للفكر أن يفحص قدراته الخاصة على المعرفة ، أي أنه يتساءل إلى أي حد تستطيع صور الفكر أن تقودنا إلى معرفة الحقيقة ، ولكنه وقع في بعض الأخطاء من وجهة نظر هيجل ، مثل فصله بين صور الفكر ونقده ، أي فصل بين موضوع البحث وفعل البحث(69) ، وهناك خطأ آخر وقع فيه كانط ، وهو أنه حين درس المقولات العقليـة التي تضفى الوحدة على الإدراكات الحسية المبعثرة ، فانه ركز على المبدأ الذي تقوم عليه المقولات وهو « الوحدة الترنسندنتالية للوعى الـذاق » ، ولم يحاول استنباطها ، أو إبراز الضرورة فيها وإنما اكتفى بسرد هذه المقولات وتصنيفها . ويرصد هيجل خـطأ ثالثـاً وقع فيه كانط ، وهو حصر المقولات في ذهن الذات المفكرة فقط ، ووصفه لهذه المقولات بأنها ذاتية وليست موضوعية . وهيجل يختلف مع كانط في هذه النقطة بالـذات ، فعلى الـرغم من أن هيجل يسلم بأن للمقولات طابعاً ذاتياً ، من حيث إنها تعبر عن الصور العقلية العامة للأشياء ، إلا أنه يرى أن لها طابعاً موضوعياً أيضاً ، من حيث إنها تعبر عن جوهر الأشياء ، أي أن لها طابعاً ذاتياً وموضوعياً معاً .

ويرى هيجل أن العالم المثقف قد أخذ بالتفرقة التي وصفها كانط بين الذاتي المؤضوعي . وهكذا فإن نقد العمل الفني ينبغي أن يكون موضوعياً لا ذاتياً . وبعبارة أخرى «ان النقد بدلاً من أن ينبع من الوجدان العرضي، أو الشعور الجزئي العابر، أو

Hegel: Aesthetics, p. 57.

<sup>(68)</sup> هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية . ترجمة د. إمام عبد الفتاح ، ص 145 ، وما بعدها .

<sup>(69)</sup> المصدر السابق ، ص 147 .

من مزاج اللحظة الراهنة ، فإنه لا بـد أن يضع نصب عينيـه الخطوط العريضة والنقـاط العامة التي أقرتها قوانين الفن (<sup>70</sup>) .

ويرى هيجل أن « كانط كان أول من حدد ، بصورة قاطعة ، الفرق بين العقل Reason ، والفهم Understanding ، وموضوع العقل لديه مو اللامتناهي ، أما موضوع الفهم فهو المتناهي أو المشروط أي الظاهر Appearance لكن غلطته أنه وقف عند وجهة النظر السلبية وحدها ، وأنه حد صفة اللامشروط في العقل بأنها تماثل ذاتي مجرد دون ظل من التمييز ، وبهذا حط من العقل وأنزله إلى مرتبة الشيء المتناهي المشروط »(<sup>71)</sup>.

وقد أدت مبادىء الميتافيزيقا ـ عند كانط ـ إلى ظهور الاعتقاد ، بأن المعرفة حين تنزلق في التناقض ، فإن ذلك مجرد انحراف عرضي محض يرجع إلى ضرب من الخطأ الذاتي في البرهان والاستدلال . ولكن هيجل بين الأهمية الفلسفية لنقائض العقل ، وبين أن التعرف عليها ساعد في التخلص من الصرامة القطعية للفهم الميتافيزيقي ، ولفت الأنظار إلى حركة الفكر الجدلية . ويمكن القول إنه طور مفاهيم كانط حول والتناقض وعدلها ، بحيث أدى إلى القول بأن معرفة أي شيء أو فهمه ، يعني إدراكه كوحدة عينية من التعينات المتناقضة (٢٥) .

وينتقل هيجل بعد ذلك إلى العقل العملي ليبين الطابع الصوري المحض الذي لم يتجاوزه كانط ، لأنه تصور العقل العملي Practical Reason على أنه الإرادة المفكرة ، أي الإرادة الحرة التي تحدد نفسها وفقاً لمبادىء كلية وغير أن هذا العقل العملي لا يحصر المبدأ الكلي للخير على قانونه الداخلي الخاص: فهو أولاً يصبح عملياً بالمعنى الحقيقي للكلمة عندما يصر على أن يتبدى الخير في العالم بحيث تكون له موضوعية خارجية »(٢٥). أي أنه يدافع عن التعيين الحر للعقل العملي ، وهو ما سبق أن أنكره على العقل النظري .

أما نقد ملكة الحكم ، أو ذلك القسم من الفلسفة النقدية الذي يعرض فيه كـانط رأيه في الجمال وفلسفة الفن ، فان هيجل يعتقد أنـه قدم فيـه وصفاً ممتــازاً للحكم الجمالي

<sup>(70)</sup> المصدر السابق ، ص 149 .

<sup>(71)</sup> المصدر السابق ، ص ص 157 ـ 158 .

<sup>(72)</sup> المصدر السابق ، ص 165 .

<sup>(73)</sup> المصدر السابق ، ص 177 .

والغائي ، جديراً بالاعجاب ، وان لم يكن تعبيراً عقلياً للفكرة ، لكننا نجد لديه أن الفكر يظهر مع التصور الحسي جنباً إلى جنب في شيء واحد عيني (٢٩٠) ، فالقوة النظرية للحكم التي تربط بين الكلي والجزئي تكون عن طريق الفهم الحدسي . لكن هيجل يلاحظ ـ رغم ذلك ـ أنه لم يتجاوز التعارض, بين الذاتي والموضوعي ، لأنه في الوقت الذي يتحدث فيه عن الفكرة لكي يحل التعارض بين الفهم والحساسية ، نجده يجعل من هذا الحل وتلك المصالحة مسألة ذاتية ، بدلاً من أن يتصورها متوافقة مع الواقع ومع الحقيقة .

ومن هذه الزاوية ، فان هيجل يرى أن كانط يتناول ملكة الحكم من خلال التفكير والحكم الذاتيين . ولذلك يتصور كانط الحكم الجمالي أنه ليس من نتاج الفهم ، وليس من نتاج الحدس الحسي ذي الكيفيات البالغة التنوع ، وإنما من نتاج اللعب الحر للفهم والتخيل . وهكذا فانه يرد الموضوع الجميل إلى الذات ، وإلى شعورها باللذيذ والمتم (٢٥٥) .

ولذلك يرى كانط أن الجهال هو ما يمكننا أن نتمثله خارج أي مفهوم ، أي خارج أي مقولة من مقولات الفهم بوصفه موضوعاً للذة عامة . ولذلك يرى هيجل أن كانط يربط بين إدراكنا للجميل والطبيعة الغائية له ، فبقدر ما يتم إدراك الغائية في الموضوع نفسه ، فاننا ندرك الجهال فيه كغاية في ذاته (<sup>65)</sup> .

وهذا يعني أن كانط يرد الفن إلى الجانب الذاتي والتأملي في النفس وإلى شعورها ، بحيث يرد الأعمال الفنية الخاصة إلى العام الذي تندرج تحته ، ولذا يرى أن الجمال هو ما يمكننا أن نتمثله خارج أي مفهوم ، وهذا يعني من وجهة نظر هيجل أن كانط لا يجعلنا نعي الفكرة واندماجها في الموضوع ، أي أنه يفصل بين الموضوع الخاص والفكرة الشاملة (٢٦) ، وهذا يختلف تماماً عها ذهب إليه هيجل .

ويعتقد هيجل أن انجازات كانط في فلسفة الفن ، هي نقطة الانطلاق الحقيقية لمن جاء بعده مثل شيلر وجوته ، ولذلك لم يتخلصا من أمر فلسفة كانط ، رغم أنهما قد حاولا سد الثغرات في فلسفته الجمالية عن طريق تصور الوحدة بين الحرية والضرورة ،

<sup>(74)</sup> المصدر السابق ، ص 178 \_ 179 وانظر كتاب كانط السالف الذكر : الكتاب الأول ، الفقرة الثانية .

Hegel: Aesthetics, p. 58. (75)

Ibid: p. 59. (76)

Ibid: p. 60. (77)

وبين العالم والخاص ، وبين العقلاني والحسى بصورة أكثر شمولية .

وقد حاول كل من شيلر ( 1759 ـ 1805 ) ، وجوته تجاوز الطابع المجرد والذاتي للفكر الكانطي ، وحاولا أن يتصورا الوحدة في الفن ، وأن يجدا فيه التعبير عن الحقيقة ، فقد ركز شيلر على اكتشاف الأعماق الدفينة للروح ، بينما ركز جوته على دراسة الجانب الطبيعي من الفن ، أي الطبيعة الخارجية والأجسام النباتية والحيوانية ، والبلورات وتشكل السحب والألوان ، وقد ركز جوته في هذه الدراسة العلمية كل طاقات ذكائه الكبير(78) .

وقد عرض هيجل وجهة نظر شيلر ـ بوجه عام ـ حين بين أن نقطة البداية في فلسفة شيلر الجمالية هي : أنه توجد في كل إنسان بذرة الإنسان المشالي ، التي تستطيع التوحيد بين الإنسان والزمن ، والإنسان والفكرة ، فيستطيع الإنسان خلال الزمن أن يسمو بصيرورته حتى يصل إلى الإنسان في الفكرة ، التي تتحقق في الدولة ، بوصفها الممثل النوعي لما هو أخلاقي وموافق للحق والعقل ، والتي تلغي جميع التجسيدات الفردية (٢٥) .

وإذا كان العقل كما يتمثل في الدولة ينزع إلى الوحدة كما تبدو في القانون العام ، فان الطبيعة تنزع إلى التنوع والفردية ، ولذلك يسعى كلا الطرفين ـ الطبيعة والدولة ـ إلى شد الإنسان إلى طرفها . ومن خلال هذا النزاع الذي يجد الإنسان نفسه فيه بين قوى العقل والطبيعة ، تبرز مهمة التربية الجهالية ـ كما يرى شيلر ـ وتقوم بدورها في تثقيف النوازع والميول والمشاعر والرغبات الجامحة ، بحيث تغدو نبت العقل ، الأمر الذي يجرد العقل والروح من طابعها المجرد ، فيتحدان بالطبيعة كما هي ، وهكذا يكون الجميل عند شيلر هو الذي يعبر عن انصهار العقلاني والحسي ، وهذا الانصهار هو الواقع الحقيقي عند شيلر . لهذا نجد شيلر يكيل الثناء للنساء اللائي يرى في طبعهن الاتحاد الحميم بين الطبيعي والروحي ، أي بين العام والخاص ، أي بين الحرية والضرورة ، هذا الاتحاد الذي يرى فيه شيلر مبدأ الفن وجوهره (٥٥٥) والذي حاول تحقيقه عن طريق مسرحياته وإشعاره وشرحه في كتابه « رسائل في الـتربية الجهالية لـلإنسان » (1795) . مسرحياته وإليها هيجل ، عرضها شيلر في الرسالة الثامنة عشر فيقول : من خلال والفكرة التي يشير إليها هيجل ، عرضها شيلر في الرسالة الثامنة عشر فيقول : من خلال

Ibid: p. 61. (78)

Ibid: p. 62. (79)

Ibid: p. 62. (80)

الجهال ، ينقاد الإنسان الحسي إلى الصورة والفكرة ، ومن خلال الجهال يعود الإنسان العقلاني إلى المادة ويستعيد عالم الحس ، والجهال يربط بين هاتين الحالتين التي تعارض كل منها الاخرى(٤١) ، ولذلك ففي النفس الجميلة Beautiful Soul يحدث الانسجام بين الحس والعقل ، أو بين الواجب والرغبة .

يتعرض هيجل بعد ذلك إلى فلسفة فشته في الفن ، ويرى أن فلسفة فشته قدمت الأساس الفلسفي الذي تولد عنه التهكم Irony كمنهج في دراسة الفن ، فإذا طبقنا فكرة الأنا Ego عند فشتة على الفن ، سنجد أن الفنان يجب أن يحيا كفنان وأن يضفي على حياته شكلاً فنياً ، ولذلك فإذا أخذ الفنان بوجهة نظر فشتة فهذا يعني أن يحيا كفنان ، إذا كانت جميع أفعاله ، وتعبيرات وجهه ، تحمل المضمون الذي يفرضه عليها هو ، ولذلك سوف يطرح ويدمر كل شيء ، لأنه لن يرى لأي شيء مضموناً مطلقاً إلا بالنسبة إلى ذاته ، لأن الأنا هي الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يعزو إليه قيمة ما . ولهذا فان الفنان من خلال وجهة نظر فشتة يعامل الناس بسخرية ، لأنهم بالنسبة إليه فاقدو المضمون والقيمة (82).

ويمكن أن نشير هنا إلى أن الأساس الفلسفي الذي يرتكز عليه فشته ( 1796 - 1879 ) هو الأنا المجرد الشكلي ، وهو المبدأ المطلق لكل معرفة ، ولكل عقل ، ولكل علم ، وهو يتصور الأنا على أنها شيء بسيط في ذاته ، وهذا نفي نفس Negative كل خصوصية وكل تعين ، أي أنه لا يرى للأشياء أو المضمون قيمة إلا ما تسبغه الأنا عليه . وقد استفاد من أفكار فشته كل من شليجل Schelgel\*) ، وشلنج Schelling بحيث نعطي للحياة طابعاً فنياً من خلال فردية الذات المتهكمة (83) . وعلى الرغم من أن هذا الشكل يقترب من الهزلي ، إلا أنه توجد فروق أساسية بين التهكم والهزلي ، فالهزلي يكتفي بهدم كل ما هو عار من القيمة في ذاته ، من خلال هدم المظاهر الكاذبة والمتناقضة ، التي لا تصمد للنقد ، بينها التهكم هو الذي ينفي كل مضمون حقيقي في والمتناقضة ، التي لا تصمد للنقد ، بينها التهكم هو الذي ينفي كل مضمون حقيقي في

Ibid: p. 63, (83)

F. Schiller: On the Aesthetic Education of Man. In a Series of Letters, trans. by: R. snell. (81) New Haven, Yale University Press, 1954, pp. 87-88. Hegel: op. cit., 67. (82)

<sup>(\*)</sup> الإخوان شليجل هما: أوجست فلهم (1767 - 1845)، وفريدريك فون شليجل ( 1772 - 1829)، وهما كاتبان ألمانيان، ألف الأول كتاب « دروس في الأدب الدرامي »، وأدان فيه المأساة الكلاسيكية، وكان الثاني من مؤسسي المدرسة الرومانتيكية الألمانية.

العالم ، ويدمر كل ما هو نبيل وعظيم ، بحيث نشعر في النهاية بالخواء والتفاهة(89) .

وعلى هذا يفرق هيجل بين « التهكم » Irony و « الهزلي » كل أساس مضمون ما يرفضه كل منها ، ولذلك إذا جعلنا التهكم أساس التمثيل الفني ، فان اللافن هو المبدأ الأكبر للإبداع الفني ، لأنه سيبدع أشكالًا تافهة وسطحية وتفتقر إلى أي مضمون (85) .

ويرجع الفضل في إبراز مفهوم التهكم عند هيجل وتوضيحه إلى كيركجارد . S) Kierkegaard) ( 1813 \_ 1855 \_ 1855 ) ، لأنه أعد رسالة للهجستير عن « مفهوم التهكم » ، أبرز فيه مفهوم التهكم عند هيجل ، وحدد موقف هيجل من هذا المفهوم ، الذي يرفضه ، ليس كها هو واضح في كتابه « محاضرات في فلسفة الفن الجميل » ، ولكن كها هو واضح في كتابه « أصول فلسفة الحق » ، حين يشير هيجل إلى الصورة العليا التي تتخذها الذاتية (85 ) ، وهي تعني لديه \_ على المستوى الفلسفي \_ السلبية اللامتناهية المطلقة ، « ويعتقد هيجل أن التهكم هو الحد الأقصى الذي وصل إليه تطور الوعي بالذاتية . . ، ومفهوم التهكم بدأ من سقراط ، وإن كانت التسمية مستعارة من أفلاطون » (87) .

وقد رفض هيجل استخدام الرومانتيكية لمفهوم التهكم في الفن ، حين ظهر على يد فريدريك شليجل ( 1772 \_ 1829 ) ، وكان هو أول من استخدم هذا المصطلح في « ميدان الأدب » (88) وأقام أسسه على فلسفة فشته ، والفن التهكمي عند هيجل هو الفن الذي يلتزم بالذاتية المطلقة ، « ما دام كل ما له قيمة في نظر الإنسان يتضح أنه غير موجود بفعل تدميره الذاتي ، فلا تكون العدالة والحقيقة والأخلاق وحدها هي التي تحمل محمل الجد ، بل أيضاً الجليل والخير » (89) .

Ibid: p. 67, (84)

Ibid: p. 68. (85)

<sup>(86)</sup> هيجل : أصول فلسفة الحق : الترجمة العربية ص 256 .

<sup>(87)</sup> د. إمام عبد الفتاح إمام : كيركجورد ، دار الثقافة 1986 ، ص ص 22 ـ 23 .

<sup>(88)</sup> المصدر السابق ص 27 .

<sup>(89)</sup> المصدر السابق ص 31.

## الفصل الضامس

## أثر هيجل في الفكر الجمالي نقد وتقدير

يصعب على الباحث حصر أثر هيجل في مجال الفكر الفلسفي بشكل عام ، ويرجع السبب في ذلك إلى تشعب الاتجاهات المختلفة التي تأثرت بفلسفة هيجل ، حتى إنه يطلق على بعض الفترات من القرن الحالي بأنها عصر البعث الهيجلي (Renaissance) ويطلق أيضاً على هذه الاتجاهات اسم الهيجيلية Heglianism ، وهومصطلح يطلق على حركة فلسفية واسعة ومتشعبة نشأت وتطورت من خلال مذهب هيجل ، ولا يرجع التنوع الهائل داخل الهيجيلية إلى ظروفها التاريخية فحسب ، وإنما يرجع كذلك إلى مذهب هيجل نفسه الذي لم يقتصر تأثيره على ميدان التفكير الميتافيزيقي يرجع كذلك إلى مند تأثيره إلى ميادين علم الجال والسياسة والاجتماع واللاهوت وتاريخ الفلسفة ، وتفسير التاريخ . وبالطبع ، لا يتسع المجال هنا لدراسة الأثر الهيجلي في مختلف هذه الميادين ، وإنما سنكتفي بالإشارة إلى تأثيره في ميدان علم الجال بشكل عام .

والحقيقة أن المطلع على كثير من الكتابات المعاصرة لعلم الجال ، سيجد أثر هيجل واضحاً ، لا سيها في استخدام كثير من مصطلحات هيجل بنفس المعنى الذي كان يستخدمها هيجل به ، فحين يستخدم جولدمان Goldmann مصطلح الفن بوصفه تعبيراً

 <sup>(1)</sup> تتبع مارك بوستر الاتجاهات المعاصرة في الفكر الفلسفي التي اعتمدت بشكل أو بـآخر عـلى هيجل في تـأسيس نظرتها إلى العالم ، فتحدث عن الهيجليين في فرنسا وانجلترا وأمريكا . انظر كتابه :

Mark Poster: Existential Marxism in Post War France, From Sartre to Althusser. Princeton University Press, New Jersey, 1977.

عنروقية العالم Vision of The World البشرية سنجدان هذا المصطلح عينه قداستخدمه هيجل من قبل، بنفس المعنى، حين عبرعن كيفية صياغة الشعوب لتصوراتها عن العالم والحياة من خلال الفن، بل ان الشعر الملحمي على وجه الخصوص هو تعبير عن رؤية أمة ماللعالم، فالرؤية الإغريقية للعالم نجدها في الألياذة والأوديسا، وكذلك الرؤية الهندوسية للعالم نجدها أيضاً في الرامايانا والمهاراباتا، وقد سبق للباحث دراسة جولدمان في بحثه السابق عن جورج لوكاتش، وبينت أن ما قدمه جولدمان في هذا المجال هو تلك الطريقة التي نحلل بها العمل الفني الأدبي، بحيث نتوصل للبنية المركزية داخل هذا العمل، بوصفها تعبيراً عن البنية الكلية للمجتمع الذي ينتمي إليه الفنان. هذا بالإضافة إلى أن تحليلات هيجل للفن ونظرته إليه من خلال الحضارة، بكل ما تتضمنه كلمة الحضارة من علاقات اجتهاعية واقتصادية وسياسية وثقافية ودينية بين الفرد والمجتمع، قد جعلت كثيراً من الاتجاهات السوسيولوجية في علم الاجتهاع الأدبي، والماركسي تعتمد عليه بشكل واضح في صياغة رؤاها النظرية عن الفن، والنشاط الإبداعي بشكل عام. وهذا ما نجده بشكل واضح لدى جورج لوكاتش في والنشاط الإبداعي بشكل عام. وهذا ما نجده بشكل واضح لدى جورج لوكاتش في تأسيسه لنظرية الرواية على «أساس تعريف هيجل للرواية بأنها الملحمة البورجوازية تأسيسه لنظرية الرواية على «أساس تعريف هيجل للرواية بأنها الملحمة البورجوازية الحديثة »(2).

فهيجل قد ربط بين الرواية والبورجوازية في حديثه الوجيز عن الرواية في كتابه وعلم الجهل » ، وصور العلاقة بين الشكل الداخلي للرواية والنظروف الاجتهاعية الخارجية على أسس جدلية ، وبين أن الرواية تتضمن ثراء العالم وتنوعه ، كها تتضمن عرضاً ملحمياً للواقع الاجتهاعي ، ولكنها تفتقر إلى الشعور بحالة الصفاء الشعري الأصلي في العالم الذي تنبع منه الملحمة الحقيقية . وقد بين أيضاً أن الرواية قد اتجهت إلى النثر بعد أن تمزقت وحدة العالم الملحمي بفعل القانون الاجتهاعي والعلمي ، وبعد أن تحولت الكليات الشعرية إلى جزئيات تحتاج إلى الوحدة . وبعد أن فقد عالم هوميروس بساطته الأولى في غمرة العالم الصناعي الذي نحيا فيه الآن . وبالطبع فان لوكاتش وباختين قد قدما إضافات أصيلة إلى رؤية هيجل التي انطلقا منها ، وذلك لأنها قدما أبعاداً جديدة لنظرية الرواية ، سواء في علاقتها بالتشيؤ والوعي الطبقي والتاريخ لدى جورج لوكاتش ، أو في علاقتها بالبناء الداخلي للرواية ، وأسلوب الخطاب الروائي كها جورج لوكاتش ، أو في علاقتها بالبناء الداخلي للرواية ، وأسلوب الخطاب الروائي كها

<sup>(2)</sup> برابها كاراجها : لوكاتش وباختين ودراسة اجتماعية للرواية ترجمة : أمين محمسود الشريق مجلة ديوجمين العدد 73 ، مطبوعات اليونسكو القاهرة 1986 ص 60

لدى باختين ، وذلك لأن إشارة هيجل إلى الرواية ، كانت تتضمن معنى واحداً فقط ، فالرواية لدى هيجل تمثل البحث عن الوحدة المفقودة ، أي إعادة الطابع الشاعري والفني إلى الحياة ، وذلك لأن الرواية تمثل التناقض بين الشعر الذي ينبع من القلب ، والنثر الذي فرضته الظروف الاجتهاعية والقانونية التي يجد الإنسان نفسه فيها ، وقد بين هيجل أنه يمكن حل هذا التناقض ، بطريقتين ، أولاهما : أما أن يعترف الإنسان بالأمر الواقع في العالم الذي يثور عليه ، ويوطن نفسه على قبوله ، وبالتالي يعتنق النثر ويستغني عن الفني تماماً ، الذي لا يصبح له وجود في عالم النثر ، وثنانيتها : أن يرفض الإنسان نشر الحياة الحديثة ويستعيض عنه بواقع جديد يتصل بالجمال والفن .

وقد أبرز لوكاتش أهمية رؤية هيجل للحال الذي آل إليه الفرد في المجتمع الحديث ، لأن هيجل لم يتخذ نفس الموقف الذي اتخذته الحركة الرومانتيكية (\*) ، وهو. الحلم بالعودة إلى المجتمعات القديمة التي كانت من سياتها الرئيسية الوحدة بين الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه ، صحيح أننا نشعر بحنين هيجل المفعم بالحزن العميق وهو يحدثنا عن العصر البطولي ، والبطل الملحمي ، ولكنه قد أكد صراحة أن التاريخ لا يعود إلى الوراء ، وأن الماضي لا يرجع أبداً . وهذا يعني أن هيجل لم يستسلم للواقع الجديد للمجتمعات الصناعية الاستهلاكية ، وإنما بين أن الإستسلام للواقع وقبوله كما هو يعني موت الفن ، لأن الفن بوصفه رؤية للوجود والحياة يتنافي وجوده مع قبول النثري والعادي والمبتذل في الواقع الخارجي . وقد بين هيجل أن من ينادي بالعودة إلى الماضي يفعل ما يفعله دون كيشوت حين ينادي بأخلاق الفروسية في عصر لم يعد ملائماً أو متقبلاً لها ، ولذلك يكون مصيره السخرية والتهكم . وإدراك هيجل لهذا الوضع الذي يجد الإنسان فيه نفسه غريباً ووحيداً ، ومقهوراً من قبل سلطة الدولة ، هو الذي جعل كثيراً من

<sup>(\*)</sup> قبل هيجل كانت هناك محاولة الحركة الرومانتيكية الأولى بألمانيا التي ظهرت في مجلة أتينيوم Athenoeum التي طرحت مسألة نظرية الرواية ضمن تطورها العام المتطلع إلى المطلق الأدبي الذي يتخطى الأجتاس التعبيرية ليقترب من كلية عضوية قادرة على أن تقدم عالماً غير مجزاً . ولا سيها لدى فردريك شليجل الذي يلح على أن كل نظرية للرواية يجب أن تكون هي نفسها رواية ، ومشتملة على عوالم النصوص القديمة مثل : دانتي ، سيرفانتس ، شكسبير ، ولهذا كانت الرواية لديهم مرتبطة بخليط من الأشكال الفنية القديمة ، لكي تعبر عن الحرية الذاتية وللتعبير عن النزوات في أشكال زخرفية ، ولذلك فإن نظريتهم للرواية كانت متجهة نحو اللامتناهي ، وتحقيق المطلق في كل ما ينتجه الإنسان لنفسه أيضاً . وكان العنصر الرئيسي في تنظيرهم للرواية هو تجاور العناصر الروائية مع الفكر الحالص ، والغنائية مع التعبيرات النثرية المبتذلة . انظر : ميخائيل باختين : الخطاب الروائي ترجمة وتقديم د. محمد برادة ، دار الفكر للدراسات ـ القاهرة 1987 ، ميخائيل باختين : الخطاب الروائي ترجمة وتقديم د. محمد برادة ، دار الفكر للدراسات ـ القاهرة 1987 مي قليم هي قبل هي الميانية مع التعبيرات النثرية المبتذلة . الفلاد ميخائيل باختين : الخطاب الروائي ترجمة وتقديم د. محمد برادة ، دار الفكر للدراسات ـ القاهرة 1987 مي قبل هي التعبيرات النثرية المبتدرية وتقديم د.

الاتجاهات الجهالية المعاصرة التي اهتمت بالبعد النفسي في التجربة الإبداعية تعتمد عليه أيضاً بوصف نقطة انطلاق لها ، وهذا ما نجده لدى جماعة فرانكفورت لا سيم لدى هربرت ماركيوز ، وتيودور ادورنو ، التي التقطت التحليل الـذي قدمـــه هيجل للروايـــة والذي يربط شكلها ومضمونها بالتحولات البنيوية التي عرفها المجتمع الأوروبي في العصر الحديث في القرن التاسع عشر . وتكتسب ملاحظات هيجل أهميتها ـ رغم قلة عدد الصفحات التي تناول فيها الرواية ـ من أنه تجاوز في هذه الملاحظات الفلسفة الكانطية في علم الجهال ، واعتمد في تحليلاته على التاريخ ، وعلى منطق جدلي أتاح له كشف المبادىء الرئيسية لعـلاقة الفـرد بالعـالم الكامنـة وراء كثير من العـلاقات المتغـيرة ، وكذلـك نقده لصيرورة قيام العالم الحديث ، وما ارتبط به من اغتراب واستلاب لـ لإنسان . فقـ د تناول هيجل الرواية بعد أن حلل السمات الرئيسية في الفن والمجتمع والتي أدت إلى تحلل الصورة الرومانتيكية للفن ، وبدأ يرصد نمو هذا الشكل الفني الجديد الذي بدأ مع رواية الفروسية ، ثم تجسد من خلال ذلك المحتوى الموجود بالفعل داخل المجتمع ، فالحياة في الواقع الاجتماعي التي كانت خاضعة لنزوات المصادفة وتقلباتها قد تحولت إلى نظام مستقر وثابت هو نظام الدولة ، الذي تسيطر عليه الشرطة والمحاكم والجيش والحكومة ، ولذلك تغير وضع الأفراد عن ذي قبل . وصار أبطال الرواية يواجهون الواقع المبتـذل الذي يقيم العقبات في وجوههم ويرغمهم على الخضوع لقوانين الأسرة والمجتمع والمدولة ، وشروط المهنة ، وأصبح الأفراد يرون في هذه القوانين اعتداء على جميع حقوق الإنسان الشاعرية . وبالتالي نشأ صراع بين الفرد والمجتمع لتغيير العالم ، أو ليضفي عليه الـطابع الشاعري . وقـد لخص هيجل بـذلك معـظم الاتجاهـات التي كانت سـائدة في روايـات القرن الثامن عشر بالمانيا ، والقرن التاسع عشر بفرنسا . « ان رصد هيجل لطبيعة صراع الفرد ضد المجتمع ، . . . هو ما جعل المرواية تضطلع بوظيفة الملحمة داخل المجتمع المنظم بطريقة نثرية ، لأنها تسعى إلى أن تستعيد كلية العالم وشاعريته المفتقدة »(³) .

ولذلك فان الرواية \_ لدى هيجل \_ تقوم بدور أساسي في كشف الوهم الذي يعيش فيه الإنسان المعاصر ، وإبراز الصراع بين الفرد والمجتمع ، نتيجة لافتراضها وجود نوع من الكلية في الرؤية للعالم داخل الرواية ومن الصعب حصر أثر هيجل \_ هنا \_ على علم الجال الأدبي ، لأن هذا قد أوضحه الباحث في بحثه السابق عن لوكاتش . ولكن يمكن

<sup>(3)</sup> انظر مقدمة د. محمد برادة في ترجمة كتاب الخطاب الرواثي ، ص 9 - 10 .

أن نكتفي بإبراز أثـر هيجل عـلى فلسفة كـروتشه الجـالية . لأن كـروتشه لم يتأثر بهجيـل بخصوص قضية واحدة ، وإنما أسس رؤيته على فلسفة هيجل الجمالية .

فلسفة كروتشه الجمالية (\*):

لم يترك كروتشه الأثر الهيجلي في فلسفته فهو « يصرح بأن الفلسفة لن تتقدم إلا إذا ارتبطت نوعاً من الإرتباط بفلسفة هيجل » (4) ، ولذلك فهو يعتبر هيجل أباً لفلسفته ، كما يمكن أن يعتبر فيكو Vico حداً لها ، وهويقتفي أشر هيجل في كشير من خطواته ، فيرى أن الفكر هو الحقيقة ، وما من حقيقة غير الفكر ، فالفكر والحقيقة شيء واحد ، وليست المعرفة إذن علاقة بين الفكر وموضوع مستقل عن الفكر ، بل هي الفكر ذاته في إدراكه لذاته ، وإذا كانت الحقيقة والفكر شيئاً واحداً ، فلقد ترتب على هذا ، أن الفلسفة ليست مجردات ، بل هي إدراك للواقع العيني ، وما من واقع عيني غير الفكر ، ولذلك فالحياة العينية للفكر هي موضوع الفلسفة ، وليست مهمة الفلسفة إدراك حقيقة خارجة عن الفكر أو متعالية عليه ، وإنما هي إدراك لحياة الفكر . وهنا لا يكون ثمة فرق بين الفلسفة والتاريخ ، لأن التاريخ يسجل تكشف الفكر عن ذاته (5) . وكما هو واضح فهذا ما سبق أن أوضحه هيجل في « ظاهريات الروح » ، حيث يعتبر هذا الكتاب بمثابة تأريخ للوعي الذي يتكشف عبر تاريخ العالم . ويرى كروتشه أهم المهام التي تقوم بها الفلسفة هي أنها تميز صور الفكر ، وترتب علاقات الصور بعضها ببعض ، مع إبراز وحدتها هي أنها تميز صور الفكر ، وترتب علاقات الصور بعضها ببعض ، مع إبراز وحدتها العضوية التي ينتج عنها عالم التجربة العني ، وينسب كروتشه للروح نوعين من العضوية التي ينتج عنها عالم التجربة العني ، وينسب كروتشه للروح نوعين من

«Aesthetics as Science of Expression and General Linguistic».

See: Nahm: Readings in the Philosophy of Arts and Aesthetics, p. 536 to p. 547.

<sup>(\*)</sup> بنديتوكروتشه Benedetto Croce (علياء الجمال المجاصرين ، وفلاسفة التاريخ ، تأثر به كل من كاريت وكولنجوود ، ويعد كتابه الاستطيقا Aesthetics ( 1913 ) من أهم كتبه ، وهو ليس مجرد كتاب في الاستطيقا كها يفهم من عنوانه ، وإنما هو يتضمن منهج كروتشه الفلسفي في النقد الأدبي الذي اشتهر به ، وفيه يظهر أثر فيكو وهيجل وماركس وجوته وشكسبير ، ويحوي كثيراً من سهات فلسفته ، ولذلك فهو يقول: «إن الفلسفة وحدة ، وعندما نتناول بالبحث « الاستطيقا » أو المنطق أو الأخلاق ، فإننا نبحث في الفلسفة كلها ، حتى إذا اضطررنا إلى التركيز على جانب واحد من هذه الوحدة التي الاتجزأ ، لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين جميع جوانب الفلسفة » . وقبل كتاب الاستطيقا أصدر كروتشه كتاب لا تتجزأ ، لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين جميع جوانب الفلسفة » . وقبل كتاب الاستطيقا أصدر كروتشه كتاب ها What is living and what is dead in Hegel's philosophy المذي نشر منة ( 1907 ) هذا بالإضافة إلى دراسته في المنطق والاقتصاد والتاريخ ، واللغة . وقد ركز كروتشه على دور الحدس في الخبرة الجالية ولذلك فإن عنوان كتابه بالكامل هو « الاستطيقا بوصفها علماً للتعبير وعلم اللغة العام » .

 <sup>(4)</sup> بنديتوكروتشه: المجمل في فلسفة الفن ، ترجمة سامي الدروبي ص 5 .

<sup>(5)</sup> المرجع السابق: ص 7.

Maded a series of the series

النشاطات ، نشاط نظري ونشاط عملي ، أو صورتين : المعرفة والإرادة ، أو العلم والعمل ، لأن في مذهب كروتشه الـواقع هـو الروح ، ويمكن تصـور الروح مكـونة من أربعـة جوانب هي الجـوانب الحدسية والمنطقية ، وهما يمثـلان فعل الـروح النـظري ، والجوانب الاقتصادية والأخلاقية ، وهما يمثلان الفعل العملي .

والمعرفة \_ عند كروتشه \_ لها صورتان ، فهي أما حدسية أو منطقية (6) . والمعرفة الحدسية هي المعرفة المستمدة عن طريق الخيال ، وهي إدراك للصور الجرئية الفردية ، وهـذا هو الفن وغـايته هـو الجمال أمـا المعرفـة المنطقيـة فهي المعرفـة المستمدة عن طـريق العقل ، وهي إدراك للعلاقات الكلية ، وهذا هو المنطق ، وغايته هو الحق ، أما النشاط العملي فانه ينقسم كذلك إلى صورتين ، صورة النشاط الاقتصادي والـذي يهدف إلى تحقيق غايات نفعية فردية ، وصورة النشاط الأخلاقي ، الذي يهدف إلى تحقيق الخير من خلال تحقيق الغايات الحقيقية . ويطلق كروتشه على هذه الجوانب الأربعـة من الحقيقة أو من الروح اسم اللحظات الأربع . وليست هذه اللحظات أو الصور منفصلة عن بعضها ، بل إن كل لحظة تمثل الحقيقة كاملة ، فالصورة الحدسية للروح تتمثل الحقيقة من خلال الفن والصورة التصويرية تتمثل الحقيقة من خلال المنطق، والصورة الاقتصادية تتمثل الحقيقة من خلال المنفعة الجزئية المتبادلة بين الأفراد ، والصورة الأخلاقية تتمثل الحقيقة من خلال الخير الكلى الذي يعم الأفراد . ونتيجة لهذا الترتيب الـذي يقدمه كروتشه لصور الفكر ، نجد أن النشاط الفني هـو أول خـطوات نشاط الفكر ، « فإذا استعرضنا نشاط الروح كله كان الفن هو القاعدة التي يـرسوعليهـا ذلك البناء الهرمي الضخم ، ذلك لأنه أول درجات التعبير عن نشاط الروح ، وبغيره لا يمكن للأنشطة الأخرى أن توجد ٣<sup>(٦)</sup> وهذا ما سبق أن بينه هيجل ، حين وضع الفن في مرتبة أولى قبل الدين والفلسفة ، ذلك لأن الحدس والصورة التعبيرية تسبق دائماً التصورات المنطقية المجردة التي تتعامل بها الفلسفة والعلم .

والفن عند كروتشه حدس (\*) خالص Pure Intuition ، والحدس هو الإدراك

<sup>(6)</sup> د. أحمد حمدي محمود : الاستاتيقا لكروتشه ، مجلة تراث الإنسانية ، المجلد الأول ، العـدد السادس ، يـونيه 1963 ، ص 494 .

<sup>(7)</sup> د. أميرة حلمي مطر: فلسفة الجهال، ص 178.

<sup>(\*)</sup> الحدس عند كروتشه هو المرحلة الأولى في النشاط النظري ، الذي يستقل عن التصور ، وهو يرى أن الإنسان في حياته العادية كثيراً ما يعتمد على المعرفة الحدسية ، حين يواجه حقائق معينة لا تحتاج للتعريف أو البرهان ، ولكن غالباً ما يساء فهم الحدس ، فيعتقد البعض أنه مماثـل للادراك الحسي ، بينـما هذا غـير صحيح ، لأن في الكن غالباً ما يساء فهم الحدس ، فيعتقد البعض أنه مماثـل للادراك الحسي ، بينـما هذا غـير صحيح ، لأن

المباشر لحقيقة فردية جزئية ، بمعنى أن الإدراك الخالي من أي عنصر منطقي ، وهو يعتمد على الخيال ، بينها الإدراك المنطقي يعتمد على الذهن فالمعرفة أما أن تكون حدسية خالقة للصور ، وأما أن تكون منطقية تعتمد على التصورات الذهنية ، ولهذا فإن المعرفة الحدسية هي المعرفة الفنية . ولهذا فان محور علم الجهال عند كروتشه هو الحدس ، لأنه الحدسية هي المعرفة الفنية . ولهذا فان محور علم الجهال عند كروتشه هو الحدس ، لأنه منتج للصور Producing Images أي أنه ليس مجرد تسجيل بل يتكون في وعي الإنسان كثمرة للانفعالات تتحول الصور الخيالية Images والصور الخيالية تتحول الصور إلى تعبير غنائي معرفة فنية هي غنائية ، بمعنى أنها تعبر عن حالة خاصة بالذات ، المعنى حين بين أن كل معرفة فنية هي غنائية ، بمعنى أنها تعبر عن حالة خاصة بالذات ، فالفن لديه هو التعبير عن شعور أو التكافؤ بين المعاطفة التي حسها الفنان وبين الصورة التي يعبر بها عن هذه العاطفة ، أي التكافؤ بين الحدس والتعبير (9) . ولذلك فهو يقول : ها خلدس لا يكون إذن إلا حدساً غنائياً . وليست الغنائية صفة أو نعتاً للحدس وإنما هي مرادف له (10) .

وإذا كان الفن عند كروتشه يتكون من شعور يتحول إلى صور يمكن تأملها ، فانه لا يمكن النظر إلى هذين العنصرين ـ الشعور والصور ـ على أنها متهايزان عن بعضها ، بل هما متحدان ، ولذلك فهو لا يرى العمل الفني مضموناً فحسب ، أو شكلاً فحسب ، بل هو مكون من شكل ومضمون معاً ، وإذا اعتبرنا المضمون هو الشعور أو المادة الوجدانية الأولى ، والشكل هو الفعل الروحي أو التعبير أو الحدس الغنائي ، كان

الحدس شيء آخر أعم من الحسي ، ولذلك فهناك خطأ يقع فيه السيكولوجيون وهو الظن بأن الحدس هو ما كان محسوساً ولم يعد كذلك ، أي ما أصبح صورة متمثلة أو متخيلة Image . بينيا يبرى كروتشه أن الحدس روحي في الأساس ، بينيا الصورة المتمثلة هي شيء طبيعي ميكانيكي سلبي ، والحدس الحقيقي هو الذي يظهر في تعبير ما ، بينها كل ما عجز عن الظهور في مظهر التعبير فهو ليس بحدس ، وإنما يكون أثراً حسياً ، أو واقعة طبيعية ، ولهذا فإن أهم خصائص الحدس عند كروتشه هي قدرته على اتخاذ شكل التعبير . ولهذا فهو قد استنتج أن المعرفة الحدسية هي معرفة تعبيرية ، وأنها تتميز بالاستقلال عن الجوانب التصورية المنطقية أو التجريبية ، وإذا كان الحدس قاسماً مشتركاً بين الناس ، فإن الفن ، في اعتاده على الحدس ، يعتمد على حدس خاص ، وإذا كان الحدس قاسماً مشتركاً بين الناس ، فإن المفن » في اعتاده على الحدس ، يعتمد على حدس خاص ، وإذا كان كروتشه يوحد بين الحدس والتعبير ، فإن لبعض الناس ميلاً أكبر للتعبير عن حالات معقدة من الروح ، هؤلاء الناس الذين نطلق عليهم اسم « الفنانين » ، والتعبيرات الحدسية المعقدة التي لا تتحقق إلا نادراً ، هي ما نطلق عليها اسم الأعمال الفنية .

<sup>(8)</sup> د. أميرة حلمي مطر: فلسفة الجهال ص 178.

<sup>(9)</sup> كروتشه : المجمل في فلسفة الفن ، ص 49 ـ 50 .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق: نفس الموضع.

هو ما يتحول إلى شكل ، وهذا ما سبق أن أوضحه هيجل ليس في مجال الفن فحسب ، وإنما في مجال النطق أيضاً . وإنما في مجال المنطق أيضاً . والحقيقة أنه يمكن القول ، أن كروتشه قد أعاد صياغة كثير من أفكار هيجل

والحقيقة أنه يمكن القول ، أن كروتشه قد أعاد صياغة كثير من أفكار هيجل بشكل غتلف ، لكن الهدف والمضمون واحد في كل منها ، والدليل على ذلك أن كثيراً من الأفكار التي تحدث عنها هيجل في مقدمة محاضراته حول فلسفة الفن الجميل ، قد تحدث عنها كروتشة بشكل جديد ، بل ويكاد يكون تكراراً له ، ومشال ذلك : أن كروتشة يرد على الرأي القائل بأن الفن ليس بمعرفة ، وأنه لا ينتمي إلى العالم النظري ، أو الفكري ، بل إلى عالم المشاعر ، بأن المعرفة الذهنية أو التصويرية لا تنفصل عن المعرفة الحدسية (الفن) ، إذ أن المعرفة التصورية هي معرفة الصلة بين الأشياء ، بينها معرفة الأشياء ذاتها هي معرفة حدسية ، وإذا كان الفكر لا ينفصل عن اللغة ، فإن اللغة هي حدس ، بل إن كروتشه يعرف علم الجهال بأنه علم لغويات عام General هي حدس ، بل إن كروتشه يعرف علم الجهال بأنه علم لغويات عام المعاصر هو الجهال رغم أنه علم يبحث في المعرفة الحدسية ، إلا أنه أيضاً علم فلسفي ، لأن فلسفة اللغة مرادفة لفلسفة الفن . وهكذا يحدد كروتشه أن موضوع علم الجهال المعاصر هو الاهتهام بوسائل التعبير في الشعر مثلاً ، يصدق أيضاً على كل الفنون الأخرى سواء كانت تصويراً أو نحتاً أو عهارة أو موسيقى .

علينا أن نرفض الرأي الذي يفصل الشكل عن المضمون ، لأن المضمون في العمل الفني

والحقيقة أن هذه هي النقطة التي تبرز اسهام كروتشه الأساسي ، في علم الجال المعاصر ، فهو قد حول الاهتهام بقضايا الفن والجهال التي تكررت على مدار التاريخ الفلسفي إلى الاهتهام الخاص بالوسائل التعبيرية ، ولهذا يرى كروتشة أنه لا يمكن تصنيف الفنون والأنواع الأدبية بصورة نهائية ، لأن الحدوس فردية وجديدة ، وبالتالي فلا قيمة لتلك التصنيفات التي يضعها النقاد للفنون وفي داخل الفن الواحد . ولا قيمة أيضاً لتلك القوانين التي يضعها النقاد ، فيعلقون قيمة الأثر الفني على التزامه بقواعد عددة . والناقد من وجهة نظر كروتشه مو فنان يحس ما أحسه الفنان فيعيش حدسه ثانية ، ولا يختلف عنه إلا في أنه يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة غير واعية .

وإذا كان كروتشه يتفق مع هيجل في كثير من القضايا ، إلا أنه يختلف عنه في بعض القضايا ، فكروتشه لا يوحد بين الفن والدين والفلسفة ، على النحو الذي قدمه

هيجل ، بل يؤكد اختلاف الفن عن الفلسفة ، فالفلسفة غايتها تقديم الواقع الفعلي كما هو ، أما الحدس الفني فغايته تقديم الصورة المثالية بغير تمييـز بين الـواقع والـلاواقع . بمعنى أن هناك اختلافاً بين المعرفة العلمية وبين الحدس الفني ، لأن المعرفة العلمية تعتمد على التصورات الفعلية ، وتسعى إلى معرفة ماهية الأشياء ، بينها الحدس يتناول العالم المرئى. ويرىء كروتشه أن الخلط بين هذين المجالين هو أساس كل الأخطاء التي وقعت فيها الاستطيقا ، فالفنان لا يمكن محاكمته بمنطق محاكمة العالم أو الفيلسوف ، وبالتالي إمكانية الحكم على العمل الفني بالصواب أو الخطأ ، بالخير أو الشر ، تعني الحكم على الفن بالموت ، لأن الفنان حينذاك لا يستجيب للتعبير عن مشاعره ، وإنما يصبح ناقـداً ، كذلك المشاهد للعمل الفني الذي يشعر بالحدس الذي يعبر عنه العمل الفني ، يجد نفسه يـلاحظ العمل الفني بـوعي ، وبالتـالي يشعر بمـا يريـد أن يعبر عنـه الفنـان . ويستبعـد كروتشه أيضاً التوحيد بين الفن والخرافة أو الأسطورة لأن الخرافة تبدو لمن يؤمن بهـا أمراً منزلًا ، ولأن الخرافة بعين المؤمن ، أي في واقعها الصرف ، ليست مجرد صورة من مبدعات الخيال ، وإنما هي أمر ديني ، والدين فلسفة ، فلسفة لم تكتمل ولم تنضج ، وحتى يكون الفن أسطورة يعوزه الفكر ، ويعوزه الإيمان الـذي ينشأ عن الفكـر ولذلـك يقول كروتشه: «وقولنا إن الفن حدس يستبعد كذلك أن يكون الفن وسيلة لإيجاد صنوف ونماذج وأنواع وأجناس . أو أن يكون عملًا حسابيـاً لا شعوريـاً . فإن تعـريفنا هـذا يميز الفن عن العلوم الوضعية والرياضية التي تتحقق فيها الصورة التصورية كذلك »(11).

وهناك قضية أخرى يختلف فيها كروتشه عن هيجل ، وهي قضية نقد العمل الفني وتنذوقه ، فقد رفض كروتشه وجود غوذج طبيعي Model أو صناعي يمكن أن نقيس من خلاله العمل الفني ، سواء كان جميلاً أو قبيحاً ، فكروتشه لم يعترف بوجود درجات للتعبير ، ونظر إلى هذه المشكلة نظرة مطلقة ، إذ رأى التعبير الفني أما ناجحاً وهو ما يسمى بالجميل ، أو فاشلاً ، وهو ما جرت العادة على تسميته بالقبيح ، ولكن يبرذ تساؤل هنا : كيف نعرف أن التعبير ( العمل الفني ) كان ناجحاً ؟ ويجيب كروتشه بأنه ليس أمامنا سوى وسيلة واحدة وهي التمثل التاريخي . فمثلاً إذا أردنا أن نصدر حكماً على « دانتي » ، كان من واجبنا أن ندرس عصره وتاريخه دراسة كافية تساعدنا على الوصول إلى مستوى دانتي . فلا يمكن الحكم على أي عمل فني من خلال مقارنته بشيء آخر ، لأن العمل الفني لا يقاس إلا بذاته . والوسيلة الوحيدة للتمثل التاريخي ، هي أن

<sup>(11)</sup> كروتشه: المجمل في فلسفة الفن ، ص 35 .

يضع المتذوق نفسه مكان الفنان ، أن يستحضر ـ مرة ثانية ـ ظروفه النفسية ، ومن ثم تبدو أهمية البحث التاريخي لفهم الأعمال الفنية والأدبية ، إذ بدونه ستختفي قيمة أي عمل فني تحقق فيها مضى ، والمقصود بالبحث التاريخي عند كروتشة ، هـو دراسة العصر والسمات الروحية المختلفة التي كانت سائدة فيه ، وليس المقصود به الرجوع إلى سيرة الفنان ودراسة العادات والتقاليد التي كانت شائعة في عصره .

ونتيجة لاهتهام كروتشه بعلم اللغة ، فقد أشار إلى الصلة بين اللغة والفن ، وبين أنهها ليسا شيئين متهايزين ، بل هما شيء واحد ، فاللغة ما هي إلا صوت منطوق ومنظم بقصد التعبير ، وهي إبداع مستمر ، واللغة فن ، لأنها تعتمد على التعبير وليس على المحاكاة ، فالتأثيرات الحدسية الجديدة تبعث بتعبيرات لغوية جديدة دائماً . وهو يسرى أن كل إنسان يتكلم وفقاً للأصداء التي ترددها الأشياء في روحه ، أي وفقاً للتأثيرات التي يتأثر بها ، ولهذا لا يمكن القول بوحدة اللغة ، لأن اللغة لا تتكون من أشياء مادية جاهزة في الخارج يمكن الرجوع إليها . ولهذا تتعدد اللغات البشرية نتيجة للاختلافات الفردية في الجوانب التعبيرية للغات .

هذه بعض الأفكار التي تضمنها كتاب كروتشه « المجمل في فلسفة الفن » ، التي تؤكد أنه يعرف الاستطيقا بوصفها علم التعبير واللغة ، وقد تأثر به النقد الفني الحديث الذي يرى أن العمل الفني وحدة لا تقبل التجزئة ولا التحليل ، لأنه رؤية شاملة تتمرد عليه القواعد والتصنيفات المصطنعة ، ولكن مثالية كروتشه التي انتهت إلى تفسير العمل الفني بأنه عملية روحية ، قد استبعدت جانباً هاماً من عناصر العمل الفني وهو الجانب الملاي الميتافيزيقي ، ولهذا تعرضت نظريته الجمالية لكثير من النقد لأن العمل الفني لا يمكن تصور وجوده بغير أن يتجسد في مادة وسيطة ، وسيطرة الفنان على المادة الوسيطة لا تقل أهمية عن الفعل الخيالي للحدس في التعبير الفني . لأن ما يطرحه كروتشه من أن العمل الفني يعد منتهياً ، بعد أن يكون الفنان قد انتهى من ابتداعه في ذهنه ، ليس صحيحاً . لأن الفن حافل بالمشكلات التقنية ( المهارة الفنية ) Technique .

وهذه إشارة إلى إحدى الفلسفات المعاصرة ، التي اتخذت من فلسفة هيجل الجمالية أساساً لها ، ليس في تحليل قضايا الفن فحسب ، وإنما في تحليل مجمل قضايا الفكر والوجود أيضاً .

نقد فلسفة هيجل الجمالية:

بعد هذه الرحلة العميقة مع الفن من خلال فيلسوف موسوعي مثل هيجل ،

يرى - في الفن - رؤية الوجود والحياة ، يصعب على الباحث توجيه النقد إلى فلسفة هيجل ، لا سيم النقد بمعنى المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على فيلسوف بهذا الحجم ، وهي صعوبة يستشعرها كل من حاول فهم فلسفة هيجل ، لأنه لا يمكن للمرء أن يفهمها دون أن يعيشها ، وتصبح جزءاً من تركيبه العقلي في النظر للأشياء ، فها أيسر للباحث أن يورد هنا ، النقد الذي قدمه كل باحث في جماليات هيجل ، والذي نجده في كثير من الكتابات التي تعرضت بالبحث والتحليل لجمالياته ، فهناك نقد «ستيس » لفلسفة الكتابات التي تعرضت بالبحث والتحليل لجمالياته ، فهناك نقد «ستيس » لفلسفة أن الباحث لا يستطيع أن يخفي تعاطفه مع هيجل في كثير من رؤاه في الفن والجمال . ولكن الباحث مطالب بالحيدة والموضوعية في تحليل موضوعه ، ولكن البحث الذي ولكن الباحث مطالب علي الموضوعية في تحليل موضوعه ، ولكن البحث الذي نفسه ، وإنما كمل ما يحاول البحث أن يبتغيه ، هو أن يدفع القارىء إلى الاطلاع على نفسوص هيجل ذاتها الباحث ، فعمق فلسفة هيجل نصوص هيجل ذاتها ، وأن يعيش الرحلة التي عاناها الباحث ، فعمق فلسفة هيجل نصوص هيجل ذاتها ، وأن تقف كل منها على جانب من جوانب فلسفته ، وسوف أورد بعض المختلفة التي تحاول أن تقف كل منها على جانب من جوانب فلسفته ، وسوف أورد بعض الناذج من النقد الذي وجه إلى هيجل .

#### قضية موت الفن

إن القضية الرئيسية التي تؤخذ على هيجل في معظم الكتابات التي تناولت نظرية هيجل الجهالية ، هي قضية موت الفن<sup>(12)</sup> فقد أثار هذه القضية « نوكس » في كتابه « النظريات الجهالية لدى كانط وهيجل وشوبنهاور » ، وآثارها أيضاً كروتشه حين بين أن هيجل ـ رغم تأكيده على الطابع المعقول والنظري للفن ـ قد وقع في صعوبة كبيرة قد تجنبها من سبقوه ، وهي قضية مكانة الفن في العصر الحديث ، وقد سبق أن بينت أثناء البحث أن هيجل لا يقول بموت الفن ، ولكنه يبين أن طبيعة الحضارة الحديثة معادية لطبيعة الفن ذاته (13) ، لأن طبيعة الفن وجوهره هي الحرية ، بينها الحضارة الحديثة تقضي على استقلال الفرد وحريته ، ولذلك ، فان هيجل هنا لا يشن حملة على الفن ، ويرفضه ، وإنما يرفض هذا الطابع اللاإنساني للحضارة الحديثة . ولكن كثيراً من

Israel Knox: The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer, p. 93. (12)

<sup>(13)</sup> وهذا لم يقل به هيجل وحده ، وإنما سبقه إليه جنوته وشيلر ، وكنانا يشزعان إلى الينونان بنوصفها الفردوس المفقود .

الباحثين فهم من هيجل أنه يكتب شهادة وفاة للفن ، لكي يفسح المجال للدين والفلسفة ، ويزعم الباحث أن هذا غير صحيح ، لأن هيجل قد جعل الفن يحتل مكانه في مجال الروح المطلق على قدم المساواة مع الدين والفلسفة . وهو لم يقل إن الفن أقل مرتبة منها ، وإنما بين الطبيعة النوعية لكل من الفن والدين ، فالفن تمثيل حسي للحقيقة ، وهذا يعني أنه لا يستطيع تقديم الموضوعات التي ليست قابلة للتمثيل الحسي ، ولهذا فان دائرة الفن محدودة بحدود هذه الموضوعات ، وهذا التحديد للطبيعة النوعية للفن لا يحط من قدر الفن ، ولكن نجد كروتشه يفهم الأمر كما يريد ، لأنه يعزل الفن عن الحضارة التي ينتمي إليها ، فيقول : فمذهب هيجل مضاد للفن ، يقدر ما هو عقلي مضاد للدين (14) ، ويقول أيضاً :

« وهنا نجد نتيجة غريبة وغير مقبولة من رجل قد وهب حس مرهف بعلم الجهال ، ويعد هاوياً متحمساً للفن مثل هيجل ، ويرجع السر في ذلك إلى السير في السطريق السيء ذاته الذي سار فيه أفلاطون إلى جانب المساوىء الأخرى التي انزاق إليها ، وكها أن فيلسوفنا القديم لم يتردد في طاعة العقل ، فأدان المحاكاة والشعر الهوميري الذي كان عزيزاً عليه ، فكذلك فعل هيجل حين خضع لضرورة مذهبه فأعلن فناء الفن أو قل موته »(15) .

ولذلك فهذا النقد هو ما يطلق عليه د . إمام عبد الفتاح إمام ه النقد من الخارج (16) لأن كروتشه لم يراع الحركة الجدلية والمنطقية التي ينتقل بها هيجل من فكرة إلى أخرى ، ولقد استند كروتشه وغيره من الباحثين الذين أكدوا قول هيجل بموت الفن ، إلى أن هيجل قد أوضح أن الفن رغم مكانته العالية ، إلا أنه في مضمونه أو صورته ليس بالوسيلة السامية مثل الفلسفة التي تتناول اللامتناهي ، لأن الفن محدود بسبب صورته وطبيعته النوعية في مضمون محدد ، وبالتالي فلا يمكن للإنتاج الفني أن يعرض لنا سوى دائرة محددة ودرجة معينة من الحقيقة ، ويعني بذلك الحقيقة التي يمكن عبرض لنا منوى دائرة محددة ودرجة معينة من الحقيقة ، ويعني بذلك الحقيقة التي يمكن المخديث ، فانه قد تجاوز هذه النقطة التي يعتبر الفن وسيلة لإدراك المطلق . وقد سبق أن أوضحت هذه القضية بالتفصيل حين تحدثت عن العلاقة بين الفن والدين في ميتافيزيقا

<sup>(14)</sup> دنيس هويسيان : علم الجمال ترجمة د. أميرة حلمي مطر ، دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ ص 47 .

<sup>(15)</sup> اقتبسه دنيس هويسهان في كتابه السابق ص 47.

<sup>(16)</sup> د. إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلي عند هيجل ، ص 377 . .

الجميل وتاريخ الفن . ولست بحاجة لتكرار ذلك ، ولكن كروتشه يتخذ من هذه النقطة بداية ليشن هجومه على هيجل فيقول: «إن علم الجال عند هيجل لم يكن إلا مدياً مشؤوماً للفن . فهذا العلم يستعرض الصور المتنالية ، أو المراحل المنقضية ، فيبين فيها ما أحرزه من تقدم باطني ، ثم يضعه بأجمعه في قبر عليه لوحة تحمل اسم الفلسفة »(<sup>77)</sup> ، والدليل على أن هيجل لا يقول بموت الفن ، أنه قد أشار للرواية بوصفها فناً جديداً يعبر عن الحياة في العصر الحديث ، بعد أن تضاءلت المكانة التي تحتلها الرواية الرعوية ورواية الفروسية ، التي لم تناسب العصر الحديث(\*) .

هناك نقد آخر يوجه ضد ميتافيزيقا الفن عند هيجل ، فيها يختص بتطور الفن ذاته (١٥٥) ، فمن المعروف أن التطور الفني يخضع لنفس المراحل المنطقية التي يتم بها تطور الفكرة ، ولكن يلاحظ ستيس (١٩٥) ، وكامينسكي ، أن الطابع المنطقي للاستنباط الجدلي قد خفت حدته في دائرة الفن ، لأن تطور الفن خلال أنواعه الرئيسية الثلاثية ، وكذلك تطوره خلال الفنون الجزئية الخمسة ـ العهارة والنحت والتصوير والموسيقي والشعر ـ لأبد أن يكون تطوراً تمليه طبيعة الفكرة الشاملة ، ولكن نلاحظ أن هيجل كان يفتش عن الأفكار الجديدة التي تحل التناقض لكي ينتقل من نمط فني ما إلى نمط فني أخر ، وكان ينظر للعلاقة الخارجية بين المضمون والصورة ، وهي علاقة يرى فيها المضمون والشكل منفصلاً كل منها عن الآخر ، ولهذا كان يحلل صورة الفن تبعاً لتحليله للمضمون الذي يحده .

ولهذا فان الاستنباط الجدلي والمنطقي لا يكون سليهاً هنا ، حين ننتقل من صورة الفن الرمزي إلى صورة الكلاسيكي . لأن الإنسان لا يعي هذا التناقض ويسعى إلى حله في اكتشافه لشكل جديد من الفن ، ولكن هيجل يفرض علينا تطور الفن بوضعه تطوراً منطقياً ، ولهذا فإذا كانت فكرة الفن الكلاسيكي قد حلت بالفعل تناقض الفكرة القديمة ، فاننا لا ندري كيف استخرجت الفكرة القديمة من جوفها الفكرة الجديدة ، فالإغريق مثلاً هم الذين قاموا بهذا الانتقال .

« ولهـذا فان الانتقـال لا يسـير بضرورة منطقية ، فهـوليس إلا ضرورة ذاتية ،

<sup>(17)</sup> دنيس هويسمان : المرجع السابق ، ص 48 .

 <sup>(\*)</sup> باختين : خطان أسلوبيان للرواية الأوروبية ترجمة محمد برادة مجلة الكرمل 1986 من ص 44 ـ 82 .

Jack Kaminsky: Hegel on Art, p. 169. (18)

<sup>(19)</sup> ستيس ، فلسفة هيجل : ص 659 .

تخترها الروح البشرية بوصفها حاجة ، وهي التي تشبعها بنفسها بعد أن تخلق نوعاً جديداً من أنواع الفن  $^{(20)}$  ولذلك فالانتقال ذاتي وليس موضوعياً ، وله ذا السبب لا نجد انتقالاً حقيقياً أصيلاً من دائرة الفن إلى دائرة الدين لا في موسوعة العلوم الفلسفية ، ولا في نهاية كتاب  $^{(20)}$  عاضرات في فلسفة الفن الجميل  $^{(20)}$  ، ولا في  $^{(20)}$  .

والحقيقة أن هيجل في تباريخ الفن يطور التناقض الكامن في طبيعة الفن ذاته ، هذا التناقض الذي يفصح عن نفسه في طبيعة العلاقة القائمة بين الشكل والمضمون ، ويصل هذا التناقض إلى ذروته في صورة الفن الرومانتيكي ، لأن المبدأ الذي يرتكز إليه الفن الرومانتيكي هو أنه إذا كان الفن يعبر عن الروح من خلال الحسي ، فلقد وصل الروح إلى درجة لا متناهية بحيث لا نستطيع أن نجد صورة حسية تكفي للتعبير عنه ، وهذا يعني أن الفن يدرك المطلق لا كروح وإنما كموضوع حسي أساساً . وحين يحدث الإنفصال التام بين الروح المطلق والشكل في الفن ، فان هذا يعني الانتقال إلى دائرة أخرى هي الدين . وهذا ليس نفياً للفن ، وإنما استعال لغة أخرى غير لغة الفن ، هي لغة الدين .

وهناك نقد آخر يوجه إلى هيجل ، وهو أن هيجل قد ناقش كثيراً موضوعات الفن ، أكثر مما ناقش الفن نفسه ، وهذا لا نجده لدى هيجل فحسب ، وإنما نجده أيضاً لدى كثير من نقاد الأدب الذين يعتمدون على الفكر الجالي في نقدهم للأعال الأدبية ، فيتحدثون طويلاً عن الموضوعات التي ينبغي أن يتناولها الأدب ، دون أن يتطرقوا إلى الحديث عن سات الأدب نفسه ، لأنهم يعتقدون أن عزل الأدب أو الفن عن طبيعة الموضوعات التي يتناولها هو تحويل للفن إلى صناعة شكلية(22) . ويرى هذا الاتجاه أن ما وقع فيه هيجل نتيجة لخلطه بين الفن والميتافيزيقا أو مبحث القيمة ومبحث الوجود . والفن ينتمي إلى ميدان القيمة وليس إلى ميدان الوجود(23) . ولذلك إذا تطابقت القيمة مع الوجود ، أصبح الفن والتصوف شيئاً واحداً ، والحقيقة أن تفسير هيجل للوضع

<sup>(20)</sup> ستيس : المرجع السابق ، ص 660 .

<sup>(21)</sup> المرجع السابق ، ص 661 .

<sup>(22)</sup> انظر نقد جان برتليمي للاتجاهات الميتافيزيقية في علم الجهال في كتابه : بحث في علم الجهال تـرجمة د. أنــور عبد العزيز ، دار نهضة مصر ، القاهرة 1970 ص 535 وما بعدها .

Charles Karelis: An Interpretative Essay. From Book: Hegel's Introduction to Aesthetics, (23) Oxford, 1979, p. Lxxiii.

الذي آل إليه الإنسان في العصر الحديث ، يتطلب لديه - أن يمتلك الإنسان حرية داخلية عميقة ، ما دام يفتقد إلى هذه الحرية في العالم الخارجي ، نتيجة لقهر الدولة والثروة للإنسان ، وهذه الحرية الداخلية لا تشأق إلا باستغراق الإنسان في ذاته ، وهذا الاستغراق يقترب من التصوف ، لأن التصوف هو في حقيقته تحرر من الذوبان في أسر الجزئي والخاص والعرضي ، والعادي والمبتذل ، وحين يتحرر الإنسان من النثري فانه يصل للفن ، وعلى ذلك يمكن القول إن البعد الميتافيزيقي للفن عند هيجل ، لا يبعد الإنسان عن الواقع ، ولا يبعد الإنسان عن واقع الفن في الحياة الحديثة ، بل يجعله أكثر وعياً بذاته ، وأكثر وعياً بالفن . فالإنسان يمكن أن يقتل في ذاته كل الجوانب الجمالية إذا استسلم للواقع الراهن ، ولم يغترب عنه ، ولم يغترب عن نفسه أيضاً . لأن الفن في حقيقته - عند هيجل - هو تحقيق للمصالحة بين التناقضات المختلفة التي يجد الإنسان نفسه فيها .

صحيح أن هيجل في رؤيته للفن يدين ، في كثير من جوانبها ، للحركة الرومانتيكية التي كانت سائدة في المانيا ـ في ذلك الوقت ـ بل إن أثر جوته وشيار وشلنج واضح تماماً في نقده لواقع الحياة الحديثة ، لكن كها سبق أن بينت فان إسهام هيجل يكمن في هذا العرض الجدلي والتركيبي لكثير من قضايا الفن ، لأن هيجل لا ينظر للعمل الفني بوصفه تعبيراً فردياً عن ذاتية الفنان ، بل ينظر له بوصفه تعبيراً كلياً عن الجهاعة والشعب والحضارة التي ينتمي إليها .

والحقيقة أننا إذا تجاوزنا النقد السابق ، الذي يمكن أن يركز على نقد هيجل من الخارج أو من الداخل ، أو يتصيد له بعض المعلومات غير الدقيقة التي وردت في معرض حديثه عن الفنون المختلفة ، مثل حديثه عن الفن المصري القديم ، وقوله إنه لم يعرف الأدب والمسرح ، وقد أشرت في ثنايا البحث ، إلى أن المعلومات التي كانت متاحة حول هذه الموضوعات ، لم تكن تتيح له أكثر من ذلك ، وهذه أمور جزئية ، والمهم في النقد هو عدم التوقف عند الجزئيات الصغيرة ، وإنما مناقشة الأفكار الكلية التي يقدمها هيجل . وهذا فقد نجح هيجل في إبراز الصلة العميقة بين الفن والحضارة ، وهو قد مهد بذلك للاتجاهات الفنية المعاصرة التي تربط الفن بمبحث الحقيقة أو الحضارة .

وقد أصبح هذا الاتجاه مألوفاً لدى كروتشه وهيدجر ، وقد رأينا أن نـظرة كروتشـه للفن لا تختلف كثيراً عن نظرية هيجل ، أما هيدجر ، فان نـظريته الجـالية تؤدى إلى مـا

تؤدي إليه نظرية هيجل ، فالفن عند هيدجر هـو تكشف للحقيقة ، فحقيقة الموجـود تتضح وتتكشف من خلال العمل الفني (24) ، ولذلك فالفن عند هيدجر يكشف للحقيقة الكلية ، وليس الحقيقة الجزئية ، أو حقيقة شيء بعينه . والحقيقة أن إسهامات هيجل في مجال الفن والجمال بـالنسبة إلى عصره ، تعـد كبيرة ، وأعتقـد أننا في مصر والعـالم العربي بحاجة إلى نظرياته الجمالية ، لا سيها أن كثيراً من أبعاد ثقافتنا الجمالية لم تتجماوز حدود أرسطو ، ومقولاته الجمالية ، وأحسب أن معرفتنا بنظرية هيجل قد تساعدنا في تجاوز كثير من المشكلات الثقافية والجمالية في واقعنا الراهن . بل إن فهمنا للاتجاهات المعاصرة في علم الجهال والنقد الفني مرتبطة \_ إلى حد كبير ـ بمدى فهمنا لنظرية هيجل الجمالية ، لأن هذه الاتجاهات المعاصرة قد تأسست في كثير من جوانبها على نظرية هيجل الجمالية ، وليس خافياً أن هيجل في تحليله للذاتية الأوروبية ، قد عبر عنها في صورتين : أولاهما : تجسد الوعي الأوروبي في صور سياسية واجتهاعية وثقافية وجمالية ، وثانيتهما : التعبير عن الـوعي الأوروبي بشكل مجـرد في المنطق والجـدل الهيجـلي . ولقـد التقط الفكـر المعـاصر الصورة الأولى للوعي الأوروبي كما يتبدى عند هيجل ، في توحيده بين الوعي والتاريخ ، عبر الأشكال المختلفة مثل الدولة والدين والقانون والفن . ولذلك فإن كثيـراً من الجدل المشار حالياً حول قضايا هيجل في تجسد الوعي الإنساني في الدولة ، وصيرورته في التاريخ . والعقل العربي حين يتعامل مع هيجل ، لا بد أن يعي أن مـا طرحـه هيجل ، هـو نتيجة لتـطور الحضارة والـذاتية الأوروبيـة في فهمها لـذاتها ، وفهمهـا لحضـارتهـا ، وبالتالي فإن موقف هيجل من الشرق والفكر الإسلامي ، يعكس رؤية الغرب ـ في مراحل وعيه العميقة \_ للشرق ، ولذلك فحين يتحدث هيجل عن الإسلام ، يتحدث عنه تحت مسميات مختلفة ، فتارة يتحدث عن الإسلام حين يتحدث عن الأتراك ، وهذا ما كان شائعاً لـدى الأوروبيين في ذلـك الوقت ، وتـارة أخرى تحت اسم المحمـدية ، أو العرب ، وهو يضع المسلمين ، ضمن حضارة الشرق ، رغم أنه يعي أن الإسلام كدين قد ساهم في تحرير الفرد ونمَّى ستقلاله . ولا نتوقع من مفكر مثل هيجل أن يقدم حلولًا نهائية لمشكلات حضارتنا ، وإنما يحثنا على أن نقوم بالدور الذي قام به هو في حضــارته ، ولقد قال البعض لدينا ، بأن الفكر الصوفي الإسلامي ، قد استوعب الروح الإسلامية ، وعبر عنها خير تعبير ، في وعيها بذاتها ، وإدراكها للحظات الحضاريـة التي تمر بهـا الروح

<sup>(24)</sup> مارتن هيدجر: نداء الحقيقة ، ترجمة وتقديم د. عبد الغفار مكاوي ، دار الشقافة للطباغة والنشر ، القاهرة 1977 ، ص 180 ـ 189 .

الإسلامية في مفترق الطرق ، لكن ظل هذا الفكر الصوفي منزوياً ، وأصبح لا يعيه إلا من سلك طريقهم ، تمثل تجربته الذاتية بأقصى درجة من الاخلاص واليقين ، أليس هذا ما فعله هيجل حين تأمل حضارته وثقافته .

هبل يمكن أن يكون هذا البحث دعوة للحرية أو للتحرر من البوعي الزائف ، ومحاولة لرؤية أنفسنا ؟ لكي نعي ما نحن فيه ، لا سبيا أن كثيراً من المفاهيم التي طرحت في القرن التاسم عشر ، لا تزال تعمل عملها فنياً ، ونحن في نهايات القرن العشرين .

#### الخلاصة

هذه هي أهم النتائج التي توصلت إليها من دراسة فلسفة هيجل الجمالية :

- 1 ـ يرتبط تحليل هيجل الجهالي إرتباطاً وثيقاً برؤيته الفلسفية والسياسية والاجتهاعية ، ومن ثم فانه لا يمكن عزل الفن عن الحضارة لديه ، ولذلك فان كل سهات نسقه الفلسفي الميتافيزيقي تظهر في رؤيته للفن بشكل واضح . وهو يضع الفن في صف واحد مع الدين والفلسفة ، ويصبح الفن بذلك أحد الطرق لمعرفة حقائق الروح الكلية .
- 2 ـ لا تهدف نظرية هيجل الجمالية إلى فرض شروط وقواعد للإنتـاج الفني ، وإنما تسعى إلى معرفة طبيعة الجمالي ، أي معرفة طبيعة الفن .
- 2 تنبع حاجة الإنسان إلى النشاط الجهالي من رغبة الإنسان في معرفة ذاته ، والتعبير عنه وتلبية احتياجات روحية عميقة لديه ، ولذلك يربط هيجل النشاط الجهالي بالأشكال المتنوعة للمهارسة الإنسانية ، ويربطه بالعالم المحيط بالإنسان ، والأشياء تحتفظ بوجودها المستقل الحر في العلاقة الجهالية ، لأن الإنسان حين يتلقى العمل الفني فانه يتأمله دون أن يستهلكه كها هو الحال في الموضوعات التي يتعامل معها الإنسان تعاملًا عملياً بهدف سد حاجاته الرئيسية مثل الجوع والعطش .
- 4\_ المقصود بالجهال عند هيجل هو الجهال الفني الذي تبدعه الروح الإنسانية ، وليس الجهال الطبيعي ، ولـذلك فهـو يرفض النزعة الـطبيعية في الفن التي تبغي تقليد الطبيعة أو تصويرها كها هي .

- 6 ـ ينتمي الفن إلى دائرة الروح المطلق ، وغايته هي التصوير الحسي للمطلق ذاته ، ولذلك فان مضمون الفن هو الفكرة ، وشكل الفن هو التجسيد الحسي ، وفكرة الجميل ، عند هيجل ، ليست فكرة منطقية مجردة ، بل فكرة تتجسد في الواقع بعد أن تدخل في وحدة مباشرة معه . والمقصود بالمثال في الفن هو الواقع المصاغ في تطابق مع مفهومه ، ولذلك يعتبر المثال هو المفهوم الجهالي الرئيسي عند هيجل ، الذي كرس كتابه « الاستطيقا » ، لدراسة المثال وتطوره ، وتنوع الفن وغناه يرجع إلى تطور المثال ، كها أن اختلاف الأشكال والصور الفنية تابع لطبيعة العلاقة بين الفكرة وشكلها الخارجي ، أي تابع لتطور المثال فحين يكون المثال ميع التجسيد التجريد الخارجي يكون عجرداً ، وهذا ما يظهر في الصورة الرمزية للفن ، ويتضح في الفن الشرقي وفن العهارة بشكل خاص، وحين يتطابق المثال مع التجسيد الخارجي ، تظهر صورة الفن الكلاسيكي ، التي تتجسد في عالم الفن الإغريقي المورة ومظهر للمثال الروحي ، فانه تظهر الصورة الرومانتيكية للفن التي تتجسد في فنون التصوير والموسيقي والشعر .
- 7 ـ قدم هيجل تحليله للمقولات الجمالية من خلال التاريخ العيني للبشرية ، فحين يصف الأنواع والأشكال الفنية ، فانه يقدمها من خلال التطور التاريخي للحضارة الإنسانية ولذلك فان فلسفته لتاريخ الفن ، تخضع لنفس التطور المنطقي الذي يتبعه في فلسفته لتاريخ العالم . ويرد هيجل سبب تطور فن ما إلى تطور المضمون ، الذي ينتج عن تطور الحضارة التي نما فيها الفن ذاته ، ولهذا فان فكرته عن سيادة فن ما مثل العمارة في الحضارات الشرقية ، والنحت في الحضارة الإغريقية في فترة تاريخية عددة دون غيره من الفنون ، يرجع إلى أن لكل مرحلة تاريخية فناً أساسياً يعبر عن هذه المرحلة . ولذلك تتحدد الأشكال الفنية بحالة العالم المعامة ، فمشلاً يرتبط ظهور الملحمة بسيادة العصر البطولي ، وظهور البطل المستقل الحر ، وذلك لأن

- حالة العالم الحضارية ـ حينداك ـ ومختلف الشروط التي يجد الإنسان نفسه فيها ، تؤدي إلى ظهور الملحمة . كذلك فان تحول الإنسان من فرد إلى مواطن في دولة ، مما أضفى على علاقته بالعالم طابعاً قانونياً ، أدى إلى ظهور النثر والرواية في العصر الحديث .
- 8 في تحليل هيجل للشخصية الإنسانية التي يجب أن تكون موضوعاً للفن ، قدم صورة للنمط Type ، التي استفاد منها بعد ذلك جورج لوكاتش ولوسيان جولدمان في نظريتيها الروائيتين ، فلقد بين هيجل أننا حين نتخذ من الإنسان موضوعاً للتمثل الفني ، يجب أن نبرز الجوانب المختلفة في الإنسان ، فلا يبدو طيباً فقط ، أو شريراً فقط ، ويجب أن نركز على السيات الجوهرية في فقط ، ويجب أن نركز على السيات الجوهرية في تصوير هذا الإنسان مثلها نجد في آخيل عند هوميروس ، وروميو عند شكسبر .
- 9 ـ إن حالة العالم ، والتحولات الكبرى لكل أمة ، وتناقضات العصر الجوهرية هي الموضوع الأساسي للتمثيل الفني ، ولا بد ألا يكتفي الفنان بتقديم وصف ساكن ، وإنما يقدمها من خلال الأعمال والأفعال الإنسانية ، لأن العمل أو الفعل هو الذي يكشف عن غايات الإنسان واتجاهه الفكري ، وتتجسد اتجاهات العصر العامة الكلية بشكل فردي في أفكار الناس وتصرفاتهم عن طريق فكرة باثوس Pathos فالبائوس تحرك الفنان نحو استكمال عمله الإبداعي وهي التي تحرك الناس في أفعالهم وصراعاتهم .
- 10 \_ تكتسب آراء هيجل عند الفنان أهمية خاصة ، لأنه يرى أن الأصالة والعبقرية الحقيقية لدى الفنان تظهر في قدرته على إبراز الطبيعة الجوهرية للعصر وللبشر من خلال هذه الأشكال والأفعال الفردية .
- 11 ـ إن العصر الذهبي للإبداع الفني ، في تصور هيجل ، هو العصر البطولي ، لأن الإنسان كان يتمتع ـ فيه ـ باستقلاله وحريته ، وكان الفن يحتل مكان الصدارة في التعبير عن تصورات الشعوب ولهذا كان العالم الإغريقي عالماً شعرياً . بينا العصر الحاضر لا مكان فيه للشاعرية ، لأن الإنسان أصبح يعتمد على العمل والتفكير المجرد ، ولا مكان فيه للشعر الحقيقي . ولهذا تضاءلت حاجة الإنسان إلى الفن .
- 12 \_ يرد هيجل جـ أور أسباب انحطاط الفن في العصر الحديث إلى الـ دعوة المـ درسية والأكاديمية لبعث التراث الكلاسيكي للفن ، وإحياء الآثار الفنية القديمة . فقد بدأ

انحطاط الفن منذ دعوة هوراسيوس المدرسية ـ في « فن الشعر » ـ لتحديد القواعد والأسس التي يجب أن يسير بمقتضاها الفنان ، وبالطبع ، ان الفن لا يمكن أن يسير وفق قواعد معدة مسبقاً ، لأن جوهر الفن هو الحرية ، وبالتالي لا يمكن بعث أو تقليد التراث العظيم للفن ، فلا يمكن أن يظهر هوميروس أوسوفوكليس أو شكسبير مرة أخرى ، لأن ما قدموه ، فقد أنجزوه بمنتهى الحرية ، حتى النهاية ، بحيث لا يمكن تقليدهم من جديد . وهذا يعني أن التطور الذي حدث للفن ، لا يمكن أن يعود إلى الوراء ، فالتاريخ اليوناني القديم ، بكل ما أبدعه في الفن ، يمكن أن يعود إلى الوراء ، فالتاريخ اليوناني القديم ، بكل ما أبدعه في الفن ، درجة في سلم التطور المنطقي لتاريخ الفن ، ولن يعود هذا التاريخ أبداً . ولهذا فان نمط الفن الكلاسيكي يزدهر مرة واحدة ، ولا يمكن تقليد صورة الفن الكلاسيكي ، لأنه لا يوجد شكل كلاسيكي فحسب ، وإنما مضمون كلاسيكي ايضاً ، وحالة العالم في العصر الحديث لا يمكن أن تقدم مثل هذا المضمون ، ولذلك فان السعي المحموم وراء التراث الفني القديم يقود إلى نزعة مدرسية تهدم ولذلك فان السعي المحموم وراء التراث الفني القديم يقود إلى نزعة مدرسية تهدم الفن ذاته .

ويرد هيجل سبب انحطاط الفن - أيضاً - إلى تحطيم الرومانتيكية لمضمون الفن - في مراحلها الأخيرة - وطغيان الذاتية ، بحيث انفصلت تماماً عن أي شكل فني ، وقد أدى هذا إلى غياب الاهتمام بمشاكل العصر الكبرى لدى الفنانين ، وقد اقترن ضياع المضمون الجوهري للفن ، بازدياد المهارة الذاتية في زخرفة الأعمال الإبداعية . وهذه القضية التي أشار إليها هيجل ، قد سبق لجوته وشيلر أن تحدثا عنها ، فبينا أن العصر الحديث - بطبيعته - معاد للفن ، ولهذا كانا يهربان منه إلى بعث التراث اليوناني القديم بوصفه العصر الذهبي للفن ، ولكن هيجل يتميز عنها في أنه يرى أن العودة إلى الماضي هي ضد طبيعة تطور الفن .

وقد أوضح هيجل الأسباب التي أدت إلى تزايد النزعة الذاتية في الفن وطغيانها على كل شيء ، ومن أهم الأسباب التي يطرحها لـذلك : الحالة العامة للعالم التي لا يشعر الإنسان فيها بالحرية . ونتيجة لهذا أصبح الإنسان يشعر بتبعيته الكاملة للدولة ، وللأشياء المحيطة به . فأعهال البشر - في المجتمع الحديث - أصبحت منفصلة عن بعضها ، لأن كل فرد لا يعمل وفقاً لمصلحة الكل الذي ينتمي إليه ، وإنما وفقاً لما تمليه عليه مصالحه الفردية الخاصة . وذلك لأن الفرد لا يشعر بالانتهاء إلى الكل ، وإنما ينتمي لمصالحه الذاتية الضيقة . ونتيجة لهذا يفقد الإنسان شعوره

بالاستقلال والحرية ، لأن الحرية التي يشعر بها في العصر الحديث ، هي حرية ذات طابع شكلي وقانوني . ولهذا يفقد استقلاله ، ويشعر بالضياع ، لأنه يشعر أنه في عمله ـ وسيلة لغيره ، مثلها هو يجعل الآخرين وسيلة له أيضاً . وهكذا يتبدد الانسجام والتوافق في علاقة الإنسان بالعالم المحيط به ، ويحل الصراع الطبقي بين البشر محل الوحدة بينهم ، وتصبح الدولة قوة قاهرة للإنسان ، ولا تساهم في تأكيد وجوده . وفي هذه الصورة التي يقدمها هيجل عن العالم الحديث ، تكمن حقيقة العصر الذي يعادي ـ بطبيعة وضع الإنسان فيه ـ الجال والفن .

13 \_ والطريق الوحيد الذي يبقى للإنسان \_ في العصر الحديث \_ كي لا يستسلم للواقع القائم ، الذي يقتل كل أشكال الجهال والفن هو : أن يسعى الإنسان نحو حريته الداخلية الخاصة ، بمعنى أن يستغرق الإنسان في ذاته ، لكي يشعر بحريته الداخلية ، والحقيقة أن هذا هو طريق التصوف أيضاً ، فها دام الإنسان لا يجد حريته في العالم الخارجي ، فعليه أن يبحث عن المخرج الوحيد له في الحرية الداخلية للذات ، وهذا ما سبق أن سار فيه الرومان حين حاولوا التحرر من ازدواجية العالم عن طريق الاستغراق في الذات ، والدليل على ذلك انتشار الابيقورية والرواقية ، من أجل الوصول إلى شكل جديد من الحرية وهو الحرية الوحية .

14 \_ إن الحالة العامة للعالم الراهن هي التي أوصلت الفن إلى ما هو عليه ، فالإنسان لم يعد يقنع بصياغات الفن ، وإنما أصبح يبحث عن أشكال مجردة ومحددة ، ولذلك فالإنسان أصبح يتحدث « عن » الفن بشكل مجرد ، أكثر من تذوقه أو إبداع الفن ، وهذا نتيجة ميل الإنسان المعاصر إلى صياغة كل شيء في صورة قواعد مقننة . وقد أدت هذه الحالة العامة للعالم إلى ظهور فن جديد هو « النثر » الرواية ، التي تستفيد وتقترب كثيراً من الفلسفة بوصفها أرقى أشكال الفكر . ولهذا فان نهاية الفن عند هيجل تعني المصالحة بين الشعر والفلسفة ، وهذا ما يظهر في الرواية بوصفها فنا أدبياً . أما الذين يحاولون بعث أشكال الفن القديمة ، وأساليب الحياة القديمة ، فانهم يجدون أنفسهم في موقف شبيه بموقف دون كيشوت ، الذي حاول بعث أخلاق الفروسية في وسط عالم لم يعد يعترف بها ، وهي نتيجة \_ أيضاً \_ للتطور الجدلي للروح المطلق ، ولهذا فان عداء المجتمع الحديث للجال والفن هو مأساة الروح الخالدة لأن اهتهامات الإنسان المهنية والهموم المختلفة التي تحيط به قد طبعت

- 15 ـ ولكن هذا لا يعني أن هيجل يقول بموت الفن ، وإنما هو يوصف الحالة الراهنة التي وصل إليها الفن ، ولذلك فان وجود الفن مرهون بمدى صراع الإنسان ونضاله من أجل استرداد حريته ، فجوهر الفن هو الحرية ، ولهذا فهو يبين أنه يمكن أن يوجد الجهال والفن في العصر الحديث حين يهتم الفن بتصوير الصراع بين الشخصية الثائرة والمغتربة ضد نظام الأشياء القائم ولا شعرية العلاقات الاجتهاعية السائدة . حيث يمكن أن تظهر عظمة الإنسان وقدراته الكامنة ، وبالتالي يسترد الإنسان ما فقده من جمال وشعر وفن .
- 16 ـ ولهذا فان الباحث بعد هذه المرحلة الطويلة والعميقة مع جماليات هيجل يتساءل هل يمكن القول بأن هيجل يقول بمرحلة جديدة من الفن ، بعد صورة الفن الرومانتيكي ، هي مرحلة الفن الحر؟

ومضمون هذا الفن الحر لا يكتفي بدائرة محددة من الموضوعات والأفكار وإنما يقدر على تصوير أي شيء ، يشعر الإنسان فيه بذاته ، ويجد فيه حريته المفتقدة ، وحين ذاك يترك الفنان العنان للخيال الحر ، لكي يعطيه المضمون والتحديد والشكل ، ويمكن اعتبار الرواية هي الفن الأساسي المعبر عن هذه المرحلة ، مثلها كان النحت يعبر عن الصورة الكلاسيكية للفن ، لأن مضمون الرواية هو مضمون العصر الذي يحيا فيه الإنسان الآن ، هذا مجرد استنتاج يطرحه الباحث بعد هذه الصحبة الطويلة مع أفكار هيجل في الفن والحضارة .

### مصادر الكتاب\*

أولًا: المصادر الأجنبية أ ـ من مؤلفات هيجل

- G. W. F. Hegel: Hegel's Introduction to Aesthetics. Trans. by: T. M. Knox With Introduction by Charles Karelis, Oxford. The Clarendon Press, 1979.
- G. W. F. Hegel: Aesthetics: Lectures on Philosophy of Fine Art. Trans. by: T. M. Knox, two Volumes. Oxford University Press, 1975.
- G. W. F. Hegel: The Philosophy of Fine Art. Trans. by: F. P. B. Osmaston. G. Bell and Sons, London, 1920.
- G. W. F. Hegel: Phenomenology of Spirit. Trans. by: A. V. Miller With Analysis of the Text and foreword by J. N. Findlay. Clarendon Press, Oxford, 1977.
- G. W. F. Hegel: Philosophy of Right. Trans. With Notes by: T. M. Knox. Oxford University Press, 1976.
- G. W. F. Hegel: Lectures on the Philosophy of Religion. Trans. by: E. B. Spiers. Rout. & Kegan Paul, London, 1962.
- G. W. F. Hegel: The Philosophy of the Mind. Trans. by: A. V. Miller. Oxford University Press, 1973.

ب ـ مراجع عن هيجل

- W. Kaufmann: Hegel: Reinterpretation, Texts and Commentary. Doubleday&Company, Garden City, New York, 1965.
- 2 W. Kaufmann: Hegel's Ideas about Tragedy «Essay». From: New Studies

(\*) لا تشتمل قوائم المصادر هنا على كل المراجع التي ورد ذكرها في حواشي البحث .

- in Hegel's Philosophy. ed.: W.E. Steinkraus, New York, 1970.
- 3 W. Kaufmann: From Shakespear to Existentialism: An Original Study. Princeton University Press, New Jersey.
- 4 Hyppolite: Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit. Trans. by: S. Cherniak and J. Heckman. Northwestern University Press, Evanston, 1974.
- 5 J. Kaminsky: Hegel on Art. State University of New York Press, 1970.
- 6 Israel Knox: The Aesthetic Theories of Kant, Hegel and Schopenhauer. Humanities Press, New Jersey, 1978.
- 7 I. Soll: An Introduction to Hegel's Metaphysics. Chicago, University Press, 1975.
- 8 G. Lukàcs: The Young Hegel. Trans. by: R. Livingstone. The MIT Press, Cambridge, 1976.
- 9 G. Lukàcs: Hegel's False and his Genuine Ontology. Trans. by: D. Fernbach. Merlin Press, London, 1978.
- 10 Charles Taylor: Hegel. Cambridge University Press, 1975.
- 11 Steffen Stelzer: A Last Attempt to Grasp Poetry. Notes on Hegel's Lectures on the Philosophy of Art. Journal of Comparative Poetics «Alif». The American University in Cairo, No. I, Spring 1981, from p. 38 to p. 48.
- 12 John Edward Toews: Hegelianism. 1805- 1841. Cambridge University Press, 1980.
- 13 Frederick G. Weiss (Ed.): Beyond Epistemology. New Studies in Philosophy of Hegel. Martinus Nijhoff, the Hague, 1975.
- 14 M. Ronson: Hegel's Dialectic and its Criticism. Cambridge University Press, 1982.
- 15 Michael Inwood (Ed.): Hegel. Oxford University Press, 1985.
- 16 Albert Hofstadter: On Artistic Knowledge: A Study in Hegel's Philosophy of Art.
- 17 Howard P. Kainz: Hegel's Theory of Aesthetics in the Phenomenology. From Idealistic Studies. Netherlands.

### جــ مراجع عامة في علم الجمال وفلسفة الفن

- 1 K. Aschenbrenner & A. Isenberg (ed.): Aesthetic Theories Studies in the Philosophy of Art. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1965.
- 2 A.C. Bradley: Shakespearean Tragedy. London, Macmillan & Co. LTD., 1961.
- 3 David Lamb: Language and Perception in Hegel and Wittgenstein. St.

- Martin's Press, New York, 1979.
- 4 T. W. Adorno: Aesthetic Theory. Trans. by: C. Lenhardt, ed. by Gretel Adorno an All Tiedemann. R. & K.P. London. 1984.
- 5 B. Bosanquet: A History of Aesthetic. From the Greeks to the 20<sup>th</sup> Century. The Meridian Library, New York, 1957.
- 6 W. Charlton: Aesthetics. Hutchinson University Library, London, 1970.
- 7 David Simpson (Ed.): German Aesthetic and Literary Criticism. Kant, Fichte, Schelling, Schopenhauer, Hegel. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

### ثانياً: المصادر العربية

## أولاً: مؤلفات هيجل المترجمة إلى اللغة العربية

- 1- ج. ف. ف. هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ ( الجزء الأول ) ، ترجمة د. إمام عبد الفتاح إمام ، مراجعة د. فؤاد زكريا ، دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ، 1974.
- 2 ج . ف . ف . هيجل : « العالم الشرقي » ، الجزء الثاني من محـاضرات في فلسفة التاريخ ، ترجمة وتقديم د . إمام عبد الفتام إمام ، دار التنوير ، بيروت 1984 .
- 3 ج . ف . ف . هيجل : أصول فلسفة الحق ، الجزء الأول ، ترجمة وتقديم وتعليق د . إمام عبد الفتاح إمام ، دار التنوير ، بيروت ، الطبعة الثانية 1983 .
- 4 ج . ف . ف . هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ، ترجمة وتقديم وتعليق د .
   إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ القاهرة ، 1985 .

## ثانياً : دراسات عن هيجل وعلم الجهال :

- 1 د . إمام عبد الفتاح إمام : المنهج الجدلي عند هيجل . دار المعارف ، القاهرة ، 1969 .
- 2 د . إمام عبد الفتاح إمام : دراسات هيجيلية . دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 1984 .
- 3 د . إمام عبد الفتاح إمام : في الميتافيزيق الله . دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 1985
- 4 د . إمام عبد الفتاح إمام : كيركجورد، رائد الوجودية ، المجلد الثاني ، فلسفته ،

- 5 ـ د . أميرة حلمي مطر : فلسفة الجهال . دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 1984 .
- 6 ـ د . أميرة حلمي مطر : مقدمة في علم الجمال . دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهـرة 1976 .
- 7\_ د. أميرة حلمي مطر: مقالات فلسفية حنول القيمة والحضارة ، مكتبة مدبولي \_ القاهرة .
  - 8 ـ د . زكريا إبراهيم : هيجل أو المثالية المطلقة . مكتبة مصر ، القاهرة ، 1970 .
- 9 م د . زكريا إبراهيم : فلسفة الفن عند هيجل ، مجلة المجلة ، العدد رقم 107 نوفمبر 1965 .
  - 10 ـ د . زكريا إبراهيم : مشكلة الفن . مكتبة مصر ـ القاهرة .
- 11 ـ د . زكريا إبراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مكتبة مصر ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- 12 ـ ستيس : فلسفة هيجل ، ترجمة د . إمام عبد الفتاح إمام دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة 1980 .
- 13 \_ شاخت « ريتشارد » : الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسين . المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت 1980 .
- 14 \_ عبد السلام بن عبد العالي : هايدجر ضد هيجل ( التراث والاختلاف ) . المركز الثقافي العربي \_ الدار البيضاء \_ المغرب 1985 .
  - 15 ـ عبد الرحمن بدوي : المثالية الألمانية . دار النهضة العربية ، القاهرة 1965 .
- 16 ـ د . فؤاد زكريا : هيجل في ميزان النقد ، مجلة الفكر المعاصر العدد 67 سبتمبر 1970 .
  - 17 ـ د . فؤاد زكريا : هربرت ماركيوز . دار الفكر المعاصر القاهرة 1978 .
- 18 ـ أرسطو : فن الشعر ، تقديم وتعليق وترجمة د . إبراهيم حمادة ، الانجلو المصرية بدون تاريخ .
- 19 ـ ارنولدهاوزر : الفن والمجتمع عبر التاريخ . جزءان ترجمة د . فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .

- 20 ـ دنيس هويسيان : علم الجمال : ترجمة د . أميرة حلمي مطر . دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، بدون تاريخ .
- 21 ـ عبدد من العلماء السوفييت : الجمال في تفسيره الماركسي . ترجمة يوسف الحملاق ، وزارة الثقافة ، دمشق 1968 .
- 22 ـ هربرت ماركيوز : العقل والثورة . ترجمة د . فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1979 .
- 23 ـ جان هيبوليت : مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيجل . ترجمة انطون حمصي منشورات وزارة الثقافة دمشق 1969 .
  - 24 ـ د . ثروت عكاشة : الزمن ونسيج النغم . دار المعارف ، القاهرة .
- 25 ـ مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش : الكوميديا والتراجيديا : تـرجمة د . عـلي أحمد عمود ، عالم المعرفة الكويت ، يونيو 1979 .
  - 26 ـ د . محمود رجب : الاغتراب . منشأة المعارف الاسكندرية .
- 27 د . محمد حمدي إبراهيم : دراسة في نظرية الدراما الاغريقية . دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 1977 .
  - 28 ـ د . مجدي وهبه : معجم مصطلحات الأدب . مكتبة لبنان ـ بيروت 1974 .
- 29 ـ ميخائيل باختين : الخطاب الروائي . تـرجمة محمـد برادة ، دار الفكـر ، القاهـرة 1987 . . . .
- 30 ـ د . نازلي إسهاعيل : الشعب والتاريخ « هيجل » . دار المعارف ، القاهرة . 1976 .
- 31 هوراس : « فن الشعر » . ترجمة د . لويس عوض : الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة .

· 新聞一下 明 此日 安持 所 明 代 有 等 中 日

# فهرست

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 5      | الاهداء                                                           |
| 7      | مقدمة                                                             |
| 19     | الفصل الأول: الأسس الفلسفية لجهاليات هيجل « الحقيقة عند هيجل »    |
| 21     | الحقيقة هي موضوع الفلسفة الهيجلية                                 |
| 36     | موقع الفن من النسق الهيجلي                                        |
| 37     | أَ ـ المنطق هو علم الحقيقة                                        |
| 41     | ب ـ فلسفة الطبيعة أو علم الفكرة في الآخر                          |
| 44     | جـــ فلسفة الروح أو علم الفكرة وقد عادت إلى نفسها                 |
| 52     | تعقیب                                                             |
| 55     | الفصل الثاني: أسس فلسفة الحضارة عند هيجل الثقافة والاغتراب        |
| 55     | قهيد                                                              |
| 57     | مفهوم الحضارة عند هيجل وارتباط هذا المفهوم ببناء ظاهريات الروح    |
| 64     | أ ـ الروح الحقيقي : انتظام الأخلاقي                               |
| 67     | ب ـ عالم الروح المغترب عن ذاته ( الثقافة )                        |
| 74     | جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
| 77     | فلسفة الحضارة كها تتجلى في محاضرات هيجل عن فلسفة التاريخ          |
| 83     | نظرية هيجل الجمالية من خلال ظاهرات الروح ( الدين والحضارة والفن ) |
| 86     | أ ـ الدين الطبيعي                                                 |

| 88  | ب ـ دين الفن أو الديانة الجمالية                    |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 90  | جــديانة الوحي أو الدين المنزل                      |
| 92  | تعقیب                                               |
| 97  | الفصل الثالث: ميتافيزيقا الجميل                     |
| 97  | عهید عهید                                           |
| 99  | مكانة الفن في ميتافيزيقا هيجل                       |
| 101 | ضرورة الفن                                          |
| 109 | الفكرة بوصفها أساساً للجمال والفن والتاريخ          |
| 113 | الجهال في الطبيعة وسهاته                            |
| 122 | الجمال الفني أو المثال                              |
| 123 | أ ـ المثالُ كما هو                                  |
| 130 | ب_تعين وتحقيق المثال                                |
| 161 | جـ ـ الفنان                                         |
| 169 | الفصل الرابع: فلسفة الفن عند هيجل                   |
| 169 | عَهيد ً                                             |
| 171 | هل هناك إمكانية لقيام فلسفة الفن                    |
| 185 | نظرية الفن وفلسفة الفن                              |
| 207 | الفصل الخامس : أثر هيجل في الفكر الجهالي نقد وتقدير |
| 211 | فلسفة كروتشه الجمالية ،                             |
| 217 | قضية موت الفن                                       |
| 225 | 1.242                                               |

مصادر الكتاب .........

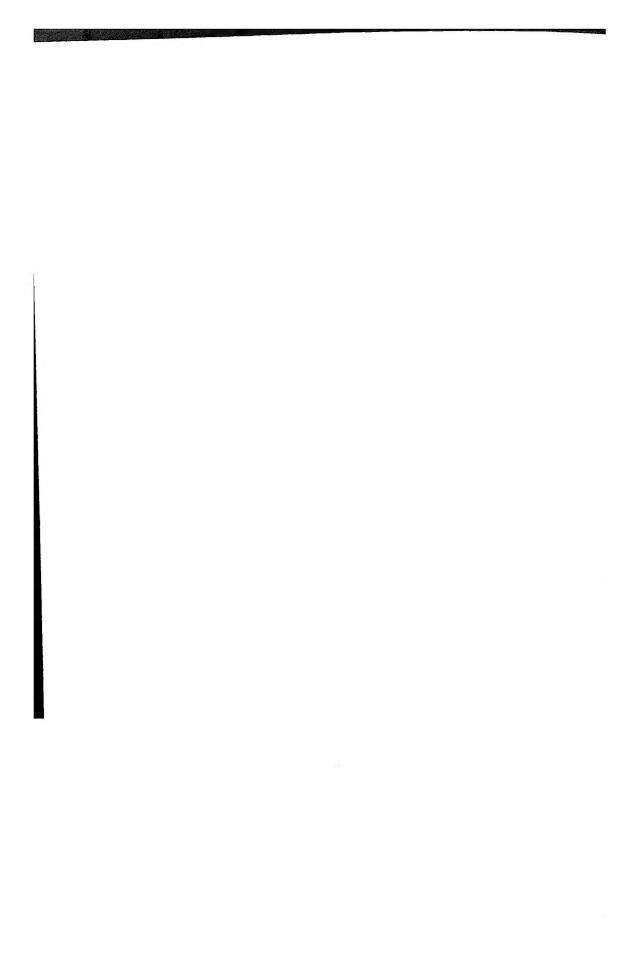